

بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمَ لِينَ ﴿ ٱلْمَرْحَمَانِ ﴾ ٱلْحَمْدِ ﴿ الْمَرْحِيمِ ﴿ اللَّهِ مَلِكِ يَوْمِ ٱللَّدِينَ ﴾ آلرَّحِيمِ ﴿ إِيَّاكُ السِّرَاطَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلْمُ اللْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْم







لَا يُـوْمِنُونَ ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُـلُوبِ إِلَى مُعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْهَ صَلَى رَهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَسَهُ مَ عَلَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَـن يَقُـولُ ءَامَنَـا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ يُخَلِدِعُـــونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْـــدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُــمْ وَمَكِ اللَّهُ مُرَضًا يَشْعُرُ ونَ ﴿ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضٌ فَزَادَهُ مُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُ مَ عَذَابٌ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكَذِبُونَ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِـــدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَـالُــوٓاْ إِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُونَ ﴾ أَلاَّ إِنَّاهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِنِ لاَّ يَشَـعُرُونَ ٢٠٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَا ءَامَـنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كَمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ ۗ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَــــآءُ وَلَكِنِ لاَّ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُـــواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَــوٓاْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنَ مُسْتَهْزِءُ وِنَ ٢٠٠٠ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِ ــــــمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغ ٓيَٰنِهِمۡ يَعۡمَهُونَ ﴿ أُوْلَئِ كَا لَكَ ٱلَّذِينَ ٱشَّـــتَرَوُا۟ ٱلضَّلَالَةَ بٱلْهُدَكُ فَمَا رَجِحَتِ تِّجَرَتُدهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَــوَآءُ عَلَيْهِــمْ ءَأَنذَرْتَــهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ

ذَهَــبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَنتِ لاَّ يُمْصِرُ ونَ ﴿ صُلَّمُ بُكْ مُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْ كُصِّيبِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَنْتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَعِقِ حَــنَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ ٰ بِٱلْكَلْفِرِينَ ﴿ يَكَـادُ ٱلْبَرْقُ يَخْـطَفُ أَبْصَرَهُ مَ مُ كُلَّمَ آ أَضَآ ءَ لَهُم مَّشَوٓاْ فِيهِ وَإِذَآ أَظَلَهُ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَـــةِ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْدَصَ لِهِمْ إِلَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَـــــيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّـاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَــلَقَكُمْ وَٱلَّذِيــنَ مِن قَبْلِـكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُــونَ ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَا عَالَهُ بِنَاءَ وِأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِ هِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمَّ فَ لَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُ مَ تَعْلَمُونَ ﴾ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْــبِ مِّمَّا نَزَّ لَنَا عَلَىٰ عَبْدِنَـا \_واْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثَلِهِ وَٱدْعُواْ شُهَ لَهُ مَلِهُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُــواْ ٱلنَّــــارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وٱلْحِجَـارَةُ أُعِدَتَ لِلْكَفِرِينَ ﴿

مَثَلُهُ مَ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّ آ أَضَآءَتَ مَا حَوْلَهُ

وَبَشِّرِ ٱلَّذِينِ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُ مَ جَنَّتٍ تَجْـــرى مِن تَـحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّا مَا رُزْقُواْ مِنْهَا مِن ثُمَرَةٍ رِّزْقَالُ قَالُواْ هَلْذَا ٱلَّذِي رُزْقَنَا مِن قَبْكِلُ وَأَتُواْ بِهِ مُتَشَبِهَا وَلَهُ مَ فِيهَآ أَزْ وَاجُ مُّطَهَّ رَةً ۚ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ \* إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ مَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَ اللَّهِ عَلَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَـقُّ مِـن رَّبِهِ مَ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَ يَهُ وَلُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَا لَهُ الْمَالَمُ لَكُ يُضِلُ لِهِ كَثِيرًا وَيَهَ لِي كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَنقُصُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتُقِهِ وَيَقْطَ عُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصَ لَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِّأُوْلَىمٍ لِللَّارِضِّأُوْلَ الْمِلْفِيلِ اللَّهِ الْخَلْسِرُ وَنَ ﴿ كَيْـــــفَتَكَفُـــــرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُــمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَكُمْ ثُـــــمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُـــرَّجَعُونَ ﷺ هُـــوَ ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّ هُنَّ سَبَّعَ سَمَواتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَي ءٍ عَلِيمٌ ٥

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَامِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَـالُـوٓا أَتَجْعَـلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَـآءَ وَخَلْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّقَالَ إِنِّيَ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُـمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَيْكِةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَؤُلآءِ إِن كُنتُمْ صَليقِينَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَ نَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْ لَنَآ إِنَّ كَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ قَــالَ يَكَادَمُ أَنْ بِنَّهُم بِأَسْمَ إِهِمْ فَلَمَّ آ أَنْ بَأَهُم بِأَسْمَ إِهمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَلِيبَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْلُمَا لِلْمَلَئِبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لَّا دَمَ فَسَجَـدُ وَاْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكَبَّرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّ مَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَـقَرَبَا هَلاِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَـا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٢ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطُنُ عَنَّهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلَّنَا ٱهۡبِطُواْ بَعۡضُكُمۡ لِبَعۡضِ عَدُوُّ وَلَكُمۡ فِي ٱلْأَرۡضِ مُسۡتَقَرُّ وَمَتَعَ ۚ إِلَىٰ حِين ﴿ فَتَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ - كَلِمَتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلثَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُـــــدَايَ فَلَا خَــوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِئَايَلِتِنَآ أُوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ آلنَّارَ هُمْ فِيهَا خَلِدُ ونَ ٢ يَكَبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ٱذَّكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِيّ أُوفِبِعَهْدِكُمْ وَإِيَّنِيَ فَآرْهَبُونِ ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنسزَلتَ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓاْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيَّاىَ فَٱتَّقُونِ ﴿ وَلا تَلْبِسُواْ ٱلْحَـقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكَتُّمُ وَا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَقِيمُ وَأَقِيمُ وَا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلتَّزِكَــوْةَ وَٱرۡحَـعُواْ مَعَ ٱلرَّ كِعِينَ ﴿ فَأَنَا مُرُونَ ٱلنَّــاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَـــوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَــتــلُونَ ٱلْكِتَــٰبَ أَفَلَا تَعْقِــلُونَ ٢ وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلۡحَــشِعِينَ آلَّذِينَ يَظُنُّ وَنَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿

يَكْبَنِي إِسْرَاءِيلَ آذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمَّتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَيْكُمْ وَأَنَّقُواْ يَوْمَا لاَّ تَجْزِي نَفْ سُ عَن نَفْسِ شَيْئًا وَلاَ

يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٢

لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَّ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱتْنَتَاعَشْرَةَعَيْنَا قَدْعَلِمَكُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُ مَرَّكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلا تَعَتْسُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْـتُمْ يَهْ مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَحِدِ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِتَّابِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا أَقَالَ أَتَسْتَبِدِلُونَ ٱلَّذِي هُـوَ أَدْنَىٰ بِٱلَّـــذِبِهُ مَ حَــيَرُ آهْ بِطُواْ مِصْــرًا فَإِنَّ لَكُـم مَّــا سَــأَلْتُـمرُّ وَضُرِبَتَ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِۚ ذَ ۚ لِكَ بِأَنَّهُ مَرْ كَانُـواْ يَـكَفْرُونَ بِئَايَـٰتِٱللَّهِ وَيَقْتُلُـونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَـقُّذَ لِـكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَـانُواْ يَعْتَـدُونَ ﴾

وَإِذْ قُلْنَا آدْخُلُواْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَـةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا

وَآدۡخُلُواْ ٱلۡبَــابَسُجَّــَدَا وَقُولُـواْحِطَّةُ نَّغۡـَفِرۤ لَكُمۡ خَطَيَــكُمۡ

وَسَـنزيـدُ ٱلْمُحۡسِنِينَ ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّـذِيـنِ ظَلَمُواْ قَـوَلًا

غَـــيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُــمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَــمُواْ رِجْـزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَإِذِ ٱسۡـتَسْقَىٰ مُوسَىٰ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَـٰرَى وَٱلصَّبِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلَّيْوَمِ ٱلْأَخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنــدَ رَبِّـ هِمْ وَلَا خَـــوْفُ عَلَيْـ هِــمْ وَلَا هُــمْ يَحْـزَنُــونَ ﴿ وَإِذَ أَخَذَنَا مِيثَنْقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُـــوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُـونَ ﴿ ثُلَّمَّ تَوَلَّــيْتُمرمِّنُ بَعْدِذَ لِكَ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُ مِنِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴿ وَلَقَادَ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ آعْتَدَوْاْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلَّنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ ﴿ فَجَعَلَّنَاهَا نَكَالَا لِّمَا بَـــــيّنَ يَدَينَهَا وَمَـاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَـةَ لِّلْمُتَّقِـينَ ﴿ وَإِذْ قَـــالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذَّبَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓاْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوَّاً قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ قَالُواْ آدَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِي ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا فَارِضٌ وَلَا بِــكَــرُّعَـوَانُ بَــيْنَ ذَ ٰ لِـكَ ۚ فَٱفۡـعَـلُواْ مَا تُؤۡمَــرُونَ ﴿ قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْـرَآءُ فَاقِـعٌ لَّوْنُهَا تَسُـرٌ ٱلنَّاظِرِيـنَ ٦

تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرْثَ مُسَلَّحَهُ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُواْ ٱلْثَانَ جِئْتَ بِٱلْحَقُّ فَلَجُهُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ وَإِذَّ قَتَلْتُمْ نَفْ سَا فَٱدَّرَأْتُمْ فِيهَا ۖ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ٢ فَقُلَّنَا آضِّرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَ لِكَ يُـحِي ٱللَّهُ ٱلْمَـوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ثَلَمْ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنُ بَعْدِ ذَا لِكَ فَهِيَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةٌ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّ قُ فَيَخَرُجُ مِنْـهُ ٱلْمَآءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَسْمَعُونَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُـكَّم يُحَرِّفُونَهُ مِن لَهُ مَعْدِمَا عَقَلُوهُ وَهُـــــمْ يَعْلَمُــونَ ﴿ وَإِذَا لَقُــواْ ٱلَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ قَـــالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَالَا بَعْضُهُ مَ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُوٓاْ أَتُحَدِّثُونَهُ م بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿

قَالُواْ آدَّعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ

إِن شَــآءَ ٱللَّهُ لَمُهۡتَدُونَ ﴿ قَالَ إِنَّهُ لِيَقُـولُ إِنَّهَا بَقَرَةُ لاَ ذَلُولٌ ۗ

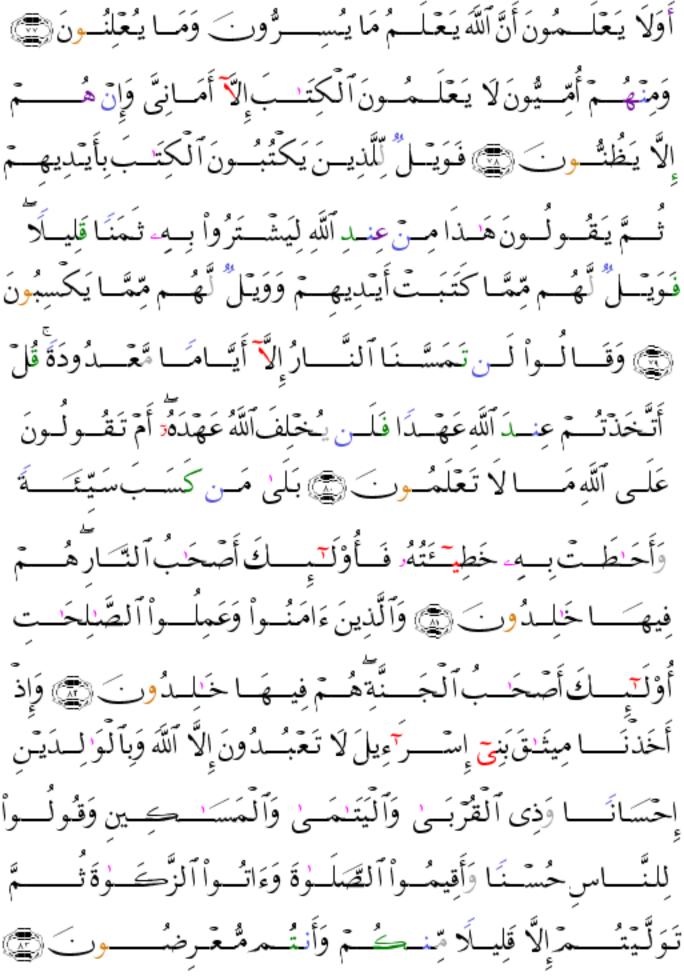

ثُـــةً أَنتُــة هَـــؤُلآءِ تَــقْتُلُـونَ أَنفُسَكُــة وَتُخْرِجُـونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَـٰرِهِـمْ تَظَهُ لَونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْـِم وَٱلْعُـدْ وَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَسْرَكُ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُ مِّ أَفَتُؤْمِنُ ونَ بِبَعْ ضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكَفُ رُونَ بِبَعْ صِ ۚ فَمَا جَـزَآءُ مَن يَفْ عَلُ ذَ ٰ لِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِــزْىٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْنَيَا ۗ وَيَـوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يُـرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَــدِّ ٱلْعَـذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أُولَا إِلَا لَكَ ٱلَّذِينَ ٱشْــتَرَوُا ٱلْحَيَوْةَ ٱللُّهُ نِيَا بِٱلْاَخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَدَابُ وَلَا هُمَّ يُنصَرُونَ ﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنُ بَعْدِهِ - بِٱلرُّسُلَ وَءَاتَيْنَا عِيسَى آبِنَ مَرْيَكِمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۚ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ ٰ بِمَا لَا تَهْــوَكَ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكَٰبَرۡتُمۡ فَـفَرِيقًا كَذَّبۡتُمۡ وَفَرِيقًا تَـقَّتُلُونَ ﷺ وَقَالَـواْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ ۚ بَلِ لَّعَنَهُ مُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ عَ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيتَلَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ

أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ٢

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَلْبُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ ۖ فَلَعۡنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ ﴿ بِنْسَهَا ٱشْــتَرَوْاْ بِــهِ أَنفُسَهُ مْ أَن يَكَــفُــرُواْ بِمَــآأنــزَلَ اللَّهُ بَغَلَيًّا أَن يُسنَزِّلَ اللَّهُ مِسن فَضَلِهِ عَلَىٰ مَسن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَآءُ وبِغَضَابِعَلَىٰ غَضَابٌ وَلِلْكَافِرِينَ عَادَابُ مُّهِمِينُ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مَ ءَامِنُ واْ بِمَ آأن زَلَ ٱللَّهُ قَالَ واْ نُؤْمِنُ بِمَ آ أُنـــزِلَ عَلَيْنَــا وَيَكَــفُرُونَ بِــمَا وَرَآءَهُۥ وَهُوَ ٱلْحَــقُّ مُصَدِّقًا لِّـمَـا مَعَهُمْ قُـل فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيكَآءَ ٱللَّهِ مِن قَـبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِ نِينَ ﴾ وَلَـقَـدْ جَـآءَكُم مُّـوسَىٰ بِٱلْبَيِّـنَتِ ثُـمَّ ٱتَّخَذَتُـمُ ٱلْعِجْـلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ٢ وَإِذْ أَخَذُّنَا مِيثَنْقَكُمْ وَرَفَعَ نَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُدُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوِّ وَٱسْمَعُ وَأَقَالُواْ سَمِعَ نَا وَعَصَيْنَا وَأُشْ رِبُواْ فِي قُلُوبِهِ مُ ٱلْعِجْ لَ بِكُ فَ رِهِمَ قُلَ بِنْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَنْكُمْ إِن كُنتُم مَّ وَْمِنِينَ ﴿

قُـلْ إِن كَانَـتْ لَـكُـمُ ٱلدَّارُ ٱلْأَخِـرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَـالِصَـةَ مِّــن دُونِ ٱلنَّــاسِ فَتَمَنَّــوُاْ ٱلْمَــوْتَ إِن كُـنتُمْ صَــدِقِينَ ۗ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَا بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ وَلَتَجِـدَنَّـهُمْ أَحْـرَصَ ٱلنَّـاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِـنَ ٱلَّذِيــنَ أَشْرَكُ وَأْ يَــوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَسَنَةٍ وَمَا هُــوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ٱلْعَـذَابِ أَن يُعَمَّرَ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ ۖ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ قُـلَ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلِبَكَ بِإِذِّنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَــيْنَ يَدَيــهِ وَهُــدًى وَبُشْرَكْ لِلْمُؤْمِنِينَ ، مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَّبٍ حَيِيهِ وَرُسُلِهِ وَجَبِرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِتَّ ٱللَّهَ عَدُوُّ لِّلْكَنْفِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايُست إِبَيَّنَاتِ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَاسِقُ وِنَ ﴿ أَوَكُلَّمَاعَ هَدُواْ عَهَـدًا نَّبَذَهُ ۚ فَرِيـثُ مِّنْهُمْ بَـلَ أَكَــثَرُهُــمْ لَا يُـوْمِنُـونَ ﴿ وَلَـمَّا جَـآءَهُـمْ رَسُـولٌ مِّـنْ عِنـدِ ٱللَّهِ مُصَدِقُ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيتُ ثُرِّينَ ٱلَّذِينَ وَأُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ كِتَ لِبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُ ورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُ ونَ ٢

سُلَيْكُ مَن وَلَكِ نَّ ٱلشَّيَ لِطِينَ كَ غَرُواْ يُعَلِّمُ وَا ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يِن بِبَابِلَ هَـرُوتَ وَمَـرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَان مِنْ أَحَدِ حَتَّىٰ يَقُولآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَالَا تَكُفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُ ونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَ آرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذِّنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُ ونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَكْ مَا لَسهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَتِي وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ مَ لَــوْكَانُــواْ يَعْلَمُــونَ ﴿ وَلَــوْ أَنَّـهُمْ ءَامَنُــواْ وَآتَّقَ وَا لَمَثُوبَةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرُ لَّنَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَ بِفِرِينَ عَلَاابُ أَلِسِيمُ مَّا يَــوَدُّ ٱلَّذِيـنَ كَفَـرُواْ مِـنْ أَهْـلِ ٱلْكِتَـٰبِ وَلَا ٱلْمُـشْرِكِـينَ أَن يُـنَزَّلَ عَلَيْـكُم مِّـنْ خَـيْرِ مِّـن رَّبِّـكُمْ وَٱلْلَهُ يَـخَمَّصُ بِرَحْهَ مِن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ

وَآتَ بَعُواْ مَا تَتَلُدواْ آلشَّيَ طِينُ عَلَىٰ مُلَّكَ سُلَيْمَ إِنَّ وَمَا كَفَى

 مَا نَنسَــخ مِنْ ءَايَــةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَــيْرٍ مِّنــهَا أَوْ مِثْلِهَا أَ أَلْمَ تَعَلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ أَلَمْ تَعَلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَسَصِيرٍ ﴿ أَمْ تُرِيدُ وَنَ أَن تَسْئَلُواْ رَسُولُكُمْ كَمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّل ٱلْكُفِّرَ بِٱلَّإِيمَان فَ قَدْ حَدِيرٌ مِّنَ أَهِ لَكَ سَوَآءَ ٱلسَّرَبِيلِ ﴿ وَدُّ حَدِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ لَــة يَرُدُّ ونَكَـم مِّـن بَعْدِ إِيمَٰنِكَـمْ كَفَّارًا حَسَــدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنُ بَعْدِ مَا تَسبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَٱعْفُواْ وَآصَفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِي آللَّهُ بِأَمْ رِهْ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ هِ وَأَقِيمُ واْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَ وْفَا تُقَدِّمُ واْ لِأَنفُسِكُ م مِّنْ خَسيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدَّخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَكَ ﴿ تِلَكَ أَمَانِيُّ هُمَّ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَ كُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴾ بِلَيْ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهُ وَلَيْهِ وَهُو خُوسِنُ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ وَعِندَ رَبِّهِ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُ ونَ ٢

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَكِ عَلَىٰ شَى ٓءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَكِ لَيْسَتِ ٱلنَّيهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُمْمَ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابُ كَنَا لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثَّلَ قَوْلَهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ فِيمَا كَانُـواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَنجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَآ أُوْلَئِبِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلَّا خَآ بِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُ ـــــــمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلِلَّــهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجَهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعُ عَلِيمٌ ٥ وَقَالُواْ آتَّخَذَ آللَّهُ وَلَدَاُّ سُبْحَنَهُ ۚ بَلِ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ ﴾ بَلِيعُ ٱلسَّمَاوَت وَٱلْأَرْضَ وَإِذَا قَضَىٰ أَمۡرًا فَإِنَّـمَا يَقُـولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُ ونَ لَــوْلَا يُكَلِّمُـنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِيـنَـآ ءَايَــةُ كَــذَ لِــكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشْبَهَتْ قُلُوبُهُمَّ قَــــد بَيَّنَّا ٱلْاَيَــتِ لِقَـــوْمِ يـُــوفِنُــونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَـلْنَـٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَدِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيمِ ﴿

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَى حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِتَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلَّهُدَكِ ۗ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتِ تَالَّهُ وَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيدٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيدٍ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيدٍ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيدٍ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن وَلِي قَلْمَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِ ٱلْكِتَـٰبَ يَـتَلُونَهُ حَقَّ تِلاَ وَتِهِ أَوْلَـٰ إِكَ يُـوَّمِنُونَ بِهِـ ۚ وَمَن يَكَّفُرْ بِهِـ فَأُوْلَلْبِكَهُمُ ٱلَّحَاسِرُ ونَ ﴿ يَالَبَنِيٓ إِسۡرَءِيلَ ٱذَّكُرُ واْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُعَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَىمِينَ ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لاَّ تَجْزِى نَفْسُ عَن نَّفْسِ شَيْئًا وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلاَ تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ فَإِذِ آبَتَكَنَّ إِبْرَاهِ عَمَرَبُهُ وَ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهِدِي ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِ مَصَلَّى ۖ وَعَهِدْنَاۤ إِلَىٓ إِبْرَاهِ مَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِ رَا بَيْتِي لِلطَّآبِفِ بِنَ وَٱلْعَلْكِفِينَ وَٱلرَّكَ عِ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَإِذَ قَالَ إِبْرَ ٰهِ مُررَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِر ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿

وَإِذ يَــرْفَعُ إِبْـرَ هِــمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِـنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَـعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلَ مِنَّآ إِنَّاكَ أَنِـتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ كَانَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَـيْن لَكَ وَمِن ذُرِّيَّ تِنَآ أُمَّةَ مُّسَلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبَعَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَسِتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَسِبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّ يهِـمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢٠٠٠ وَمَـن يَـرْغَبُعَـن مِّلَةٍ إِبْسَرَاهِ عِسْمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَـ قَـدِ ٱصْطَفَيْنَــُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسَلِمْ آ قَـالَ أَسْلَمْتُ لِـرَبِّ ٱلْعَلَمِ بِنَ ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَاهِ ـمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنْبِنِي إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمْ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُ مِ مُّسْلِمُ وِنَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ أَمْ كُنتُ مَ شُهَدَآءَ إِذَّ حَضَرَ يَعَقُ وبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَىٰهَكَ وَإِلَىٰهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَاهِ مُمَدَوَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَىْ قَ إِلَىٰهَا وَحِدًا وَخَدنُ لَدهُ مُسْلِمُ ونَ ﴿ تِلْكَأُمَّةُ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿

حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُولُوٓاْ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيــنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِــمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُ وِنَ ٢ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَلْ ءَامَنتُم بِهِ فَقَدِ آهْ تَدَوا ۚ وَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّ مَا هُــمْ فِي شِقَـاقِ فَسَيَكُنْفِيكَ لَهُ مُ ٱللَّهُ وَهُـوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِلِيمُ هِ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةٌ وَخَلْنُ لَهُ عَـٰبِدُونَ ﴿ قُـلَ أَتُحَاجُ ونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُـوَرَبُّنَا وَرَبُّكَمْ وَلَنَآ أَعۡمَالُنَا وَلَكُمۡ أَعۡمَالُكُمۡ وَخَلَىٰ لَهُ مُخۡلِصُونَ ﴿ أَمۡ تَقُـولُـونَ إِنَّ إِبـرَاهِـمَـمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُـوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُـواْ هُـودًا أَوْ نَصَـٰرَكُ قُـلْ ءَأَنتُـمْ أَعۡلَـمُ أَمِاللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَرَشَهَ لِلهَ عِندَهُ مِن ٱللَّهُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِ لِ عَــمَّا تَعْمَلُ وِنَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَــا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمَ وَلَا تُسْئَلُونَ عَـمَّا كَانُـواْ يَعْمَلُونَ ﴿

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَرَى تَهْ تَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِ مِمْ

\* سَيَقُـولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنْهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ فَكَذَ لِكَ جَعَلَّن كُمْ أُمَّاةً وَسَطَا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَعَلَيْهَ ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيَّهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَـدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَـنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَـرَءُوفٌرَّحِيمٌ ﴿ قَـدْ نَـرَكُ تَـقَلُّبَ وَجَهـكَ فِي ٱلسَّمَـآءِ فَلَنُولِيَّنَّكَ قِبْلَةَ تَرْضَلْهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَـرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُم ٓ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُ وِنَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّمِ نِ رَّبِّهِمْ ۖ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِل عَمَّا يَعْمَمُلُونَ ﴿ وَلَبِنَ أَتَسِيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابِكِلِ ءَايَـةٍ مَّـا تَبِعُـواْ قِبْلَتَكَ وَمَـا أَنـتَ بِتَـابِعِ قِبْلَتَهُـمْ وَمَـا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلُهَ بَعْضِ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْـوَآءَهُم مِّنُ بَعْدِ مَاجَــَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّـمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿

ٱلَّـــذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلۡكِتَـٰبَيعَرفُونَهُۥ كَـمَـا يَعۡرفُونَ أَبۡنَـٓآءَهُــم ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُتُمُونَ ٱلْحَـقُّ وَهُـمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ الْحَـقُ مِـن رَّبُّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وَجَهَةً هُـوَمُولِّيهَا ۗ فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَـــيْرَاتِ أَيْــنَ مَا تَكُونُــواْ يَأْتِ بِكُــمُ ٱللَّهُ جَمِيـعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَدَرَجَ تَفُ وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِكَ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَـرَامِ وَحَيْثُ مَـا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَ كُـمْ شَطْرَهُ لِنَالَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّهِ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ وأ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَــوْهُمْ وَآخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُـمْ وَلَعَلَّكُـمْ تَـهْـتَـدُونَ ﴿ كُمَـآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُـولًا مِّنكُمْ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَٱذْكُرُ وَنِي أَذَكُ رَّكُمْ وَٱشْكُ رُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَـنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبِرِ وَٱلصَّلَوٰةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿

لاَّ تَشْعُرُ ونَ ﴾ وَلَنَبْلُونَّكَم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَـوْفِ وَٱلْجُـوعِ وَنَـقَـصِ مِّنَ ٱلْأَمْـوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ وَبَشِّرِ ٱلصَّبِرِيرِ اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُ م مُصِيبَةُ قَالُوۤاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُوْلَىم أُولَىم كَالَيْهِم صَالَوَاتُ مِن رَّبِهِم وَرَحْمَةً وَأُولَىم لَيْ اللَّهِم عَلَيْهِم وَرَحْمة وَأُولَىم لَكُم اللَّهِم اللَّه عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّه عَلَيْهِم اللَّه عَلَيْهِم اللَّهِم اللَّه عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُم اللَّه عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّه عَلَيْهِم اللَّه عَلَيْهِم اللَّه عَلَيْهِم اللَّه عَلَيْهِم اللَّه عَلَيْهِم اللَّهِم اللَّه عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّه عَلَيْهِم اللَّه عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّه عَلَيْهِم اللَّه عَلَيْهِم اللَّه عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّه عَلَيْهِم اللَّه عَلَيْهُم اللَّه عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهِ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّه عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّه عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِم اللّه هُــمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَـا وَٱلْمَـرْوَةَ مِن شَعَـآبِرِ ٱللَّهِ فَ مَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوِ آعْتَمَ لَ فَالَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوُّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَلِيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَلِكِرُّ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّهَ يِنَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ للِنَّــاسِ فِي ٱلْكِتَـٰبِ أُوْلَـٰٓ إِلَى يَلْعَنُهُ مُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّـٰ عِنُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّـٰذِينَ تَـابُـواْ وَأَصۡلَحُـواْ وَبَيُّنُـواْ فَأُوْلَـٰبِكَأَتُـوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُّ أُوْلَتِبِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ ٱللهِ وَٱلْمَلَتِبِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَإِلَىٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدُ لَا إِلَىٰهَ إِلَّا هُـوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿

وَلا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْـوَاتُ أَبَلَ أَحْيَاءُ وَلَكِن

وَٱلْفُلُّكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلَّبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّدِةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَهِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَـــآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَـنتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ 🚭 وَمِـن ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُـوَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَسذَابِ ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلَّحَذَابَ وَتَــقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ وَقَـالَ ٱلَّـٰذِينَ ٱتَّبَعُـواْ لَــوٓ أَتَّ لَنَا كَثَرَةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا ۚ كَلَا لِكَيُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَىٰلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرْجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَىٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُ وَتِ ٱلشَّيْ طَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينً ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُ م بِٱلسُّوْءِ وَٱلْفَحْسَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعَلَّمُونَ ﴿

إِنَّ فِي خَـلَّـقِ ٱلسَّكَمَـٰـوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخۡتِلَـٰفِ ٱلَّتِـلِ وَٱلنَّهَــارِ

يَهْتَــدُ ونَ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّـذِينَ كَــفَــرُ واْ كَـمَثَلِ ٱلَّــذِي يَـــنَّعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ اللَّهُ عُمَّى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَٱشۡـكَرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُ مَ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ﴿ إِنَّمَا حَـرَّمَ عَـلَيْكُمُ ٱلْمَـيْنَةَ وَٱلــدَّمَ وَلَـحْمَ ٱلْخِنزِيـرِ وَمَـآأُهِلَّ بِـهِـ لِغَدِيْرِ ٱللَّهِ فَمَن ٱضْلُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلَا عَادٍ فَلاَّ إِنَّمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَــــفُورٌ رَّحِـيمُ ﷺ إِنَّ ٱلَّــذِيــونَ يَكُتُــمُونَ مَـــآ أَنــزَلَ ٱللَّهُ مِــنَ ٱلْحِتَابِ وَيَشْتَـرُونَ بِـهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَيْهِكُمَا يَأْكُـلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَـوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَحِّيهِمْ وَلَـهُمْ عَــذَابُ أَلِيــمُ ﴿ أَوْلَتِمِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡــتَرَوُا۟ ٱلظَّــكَـٰلَةَ بِٱلْهُــدَىٰ وَٱلْعَــذَابَ بِٱلْـمَغۡـفِرَةِۚ فَـمَـآ أَصْبَرَهُمْ مَ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ وَ إِلَاكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَازَّلَ ٱلْحِتَابَ بِٱلْحَـٰقُ وَإِنَّ ٱلَّـٰذِينَ ٱخۡتَــلَفُواْ فِي ٱلۡكِتَٰبِ لَفِي شِقَاقِ مِعِيدِ ﴿

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ آتَّبِعُواْ مَلَ أَنزَلَ آللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلَّهَ يَنَا عَلَيْهِ

ءَابَآءَنَآ أُوَلَـوۡ كَانَ ءَابَـآؤُهُمۡ لَا يَـعۡقِلُونَ شَـيۡـاً وَلَا

ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَبِّكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيِّئِنَ وَءَاتَكِي ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ فَوِي ٱلْقُرْبَكِي وَٱلْيَتَكِمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَآبِنَ ٱلسَّبِيلِ وَآلسَّ إِلِي وَالسَّرِيلِ وَالسَّرِيلِ وَأَلْسَابِ وَأَقَامَر ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَكِي ٱلزَّكَوْةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلْهَ لَهُواْ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أَوْلَيْإِكَ ٱلَّذِينَ صَـدَقُـواً وَأُوْلَبِكَ هُـمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّـذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَكِي ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأَنتَىٰ فَمَنْ عُفِي لَـهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌ ٰ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءً إِلَيْهِ بِإِحْسَلْنِ ذَ لِلكَ تَخْفِيفُ مِّن رَّبِكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن ٱعْتَدَك بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيهِ مُرْ ﴿ وَلَـكُمْ فِي ٱلْقِصَـاصِ حَيَــوْةٌ يَكَأُوْلِى ٱلْأَلْبُ بِ لَعَلَّكُمْ تَسَتَّقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْ كُتِبَ عَلَيْ كُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَركَ خَدِيًّا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَ لِسدين وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِي حَلِقًا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ فَمَنَ بَدَّلَهُ

بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ

\* لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُـوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ

فَ مَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَّ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَلِمُ وَرُ رَّحِيمٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّلِدِينَ ءَامَنُواْ كَتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كَتِبَعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﷺ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةُ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَّ وَعَلَى ٱلَّذِينِ يُطِيقُونَهُ وِلا يَاةً طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّــهُ وَأَن تَـصُومُـواْ خَـيْرُ لَّـكُمْ إِن كُنتُمْ تَعۡلَمُونَ ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّدِى أَندِلَ فِيهِ ٱلْقُدْرَءَانُ هُدَى لِّلتَّاسِ وَبَيِّ نَنْتٍ مِّنَ ٱلْهُدَى وَٱلْفُ رَقَانِ فَ مَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشُّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَريضًا أَوْعَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةُ مِّنْ أَيَّ امٍ أُخَــرَ يُــرِيــدُ آللَّهُ بِكُــمُ آلْيُشـــرَ وَلَا يُــرِيـدُ بِكُــمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكِمْ مِلُواْ ٱلْعِلَّدَةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَــدَـــكُمْ وَلَعَـــالَّكُمْ تَشْـــكُرُونَ ﴿ وَإِذَا سَــاأَلَـكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلله لَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلَيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُواْ فِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ٢

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَتُ إِلَىٰ نِسَآ إِكُمْ هُنَّ لِبَاسُّ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَّهُ نَّعَلِمَ آللَهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَعَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَا الْكُنَ بَلْشِرُوهُنَّ وَآبَتَ غُواْ مَا كَتَ بَاللَّهُ لَـكُمْ وَكُلُواْ وَآشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَـكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوِدِ مِنَ ٱلْفَجْرَ ثُكَّرَأَتِمُّواْ ٱلصّيَامَ إِلَى ٱلَّيْهِ لِلَّ وَلَا تُبَهْشِرُوهُ لِنَّ وَأَنتُ مَا عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَهِ جِدُّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَا لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَلِتِهِ للِنَّــاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلا تَــأْكُـلُوٓاْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْ لُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنَ أَمْ ـــوَالِ ٱلنَّــاسِ بِٱلْإِثْــمِ وَأَنتُمْ تَعْلَـمُونَ ﷺ \* يَسْئَلُــونَكَ عَـنِ ٱلْأَهِلَّةَ قُـل هِيَ مَوَ قِيتُ لِلنَّـاسِ وَٱلْحَـجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَـأَتُواْ ٱلْبُيُــوتَمِن ظُهُورِهَـا وَلَــكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّـقَىٰ وَأْتُ وَا ٱلَّبِيُ وتَمِنْ أَبْوَ بِهِ مَا وَآتَ قُوا ٱللَّهَ لَعَلَّ حُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ وقَاتِلُواْ فِي سَلِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّهِ ٱلَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّه وَلَا تَسعَتَ لَهُ وَأَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُسحِ لُّ ٱلْمُعَ لَهُ يَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فِيهِ فَإِن قَـٰتَلُـوكُمْ فَٱقَّـتُلُـوهُمْ يَحَـذَ لِكَجَزَآءُ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ فَإِنِ ٱنتَـهَـوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُ ورُّ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَائِتِلُ وهُ لِمَ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَهُ ۗ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ السَّهُرُ ٱلْحَـرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَـرَامِ وَٱلْحُرُمَـٰتُقِصَـاصُ فَمَنِ ٱعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا آعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَآتَّةُ وِاْ ٱللَّهَ وَآعْلَمُ وَٱغْلَمُ وَأَعْلَمُ مَا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَــبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُــواْ بِأَيْدِيــكُمْ إِلَــي ٱلتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُ وَأَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَتِمُّ وَأَتِمُ وَأَ الْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنَّ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِيِّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدَّىُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى رِّن رَّأْسِهِ ۗ فَفِدْيَةٌ رِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحجِّ فَ مَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَيْتَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَا لِكَ لِمَن لَّهْ يَكُنْ أَهْلُهُ وحَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِۚ وَٱتَّقُـواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُـواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَـَـدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﷺ

وَٱقْـتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُ وكُمْ وَٱلْفِتْ نَةُ

أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَنِيلُوهُ مَ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِحَتَّىٰ يُقَنِيلُ وكُمَّ

وَلا فُـسُوقَ وَلا جِـدَالَ فِي ٱلْحَـجَ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَـيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَكزَوَّدُواْ فَإِتَّ خَيْرَ ٱلنَّادِ ٱلتَّقْصِوَكَ وَٱتَّقُونِ يَ الْوَلِي ٱلْأَلْبَ بِ ﴿ لَيْ لَا لَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله تَبْتَ غُواْ فَضَ لَا مِّ ن رَّبِ كُمْ فَ إِذَ ٓ أَفَ ضَعُم مِّ نَ عَرَفَ تِ فَاذَّ حُ رُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْكَ حَرَامِ وَآذِكُ رُوهُ كُمَا هَدَاكُ مَ وَإِن كُ نتُ مرمِّ ن قَ بَلِهِ لَمِنَ ٱلظَّآلِينَ ﴿ ثَالَهُ أَفِي ضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَكَ اضَ ٱلنَّـــاسُ وَٱسۡتَـغۡفِرُواْ ٱللَّهَ إِتَّ ٱللَّهَ غَفُــورُ رَّحِيــمُّ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَ حُمَّ فَأَذَّكُ رُواْ ٱللَّهَ كَلِحِكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ أَوْ أَشَاكَ ذِكْ رَّا فَحِنَ ٱلنَّاسِمَن يَقُــولُ رَبَّنكَ ءَاتِنكا فِي ٱلدُّنْيكا وَمَا لَـهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ﴾ وَمِنْهُ مرمَّن يَقُولُ رَبَّنكَ وَاتِنكا فِي ٱللَّهُ نَيكا حَسَــنَهُ وَفِي ٱلْأَخِـرَةِ حَسَــنَهُ وَقِنَا عَــذَابَ ٱلنَّــارِ ﴿ أُوْلَئِمِكَ لَهُمْ نَصِيبُ مِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﷺ

ٱلحَجُّ أَشْهُرُ مَّعْلُـومَٰكُ فَمَن فَـرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَـلَا رَفَثَ

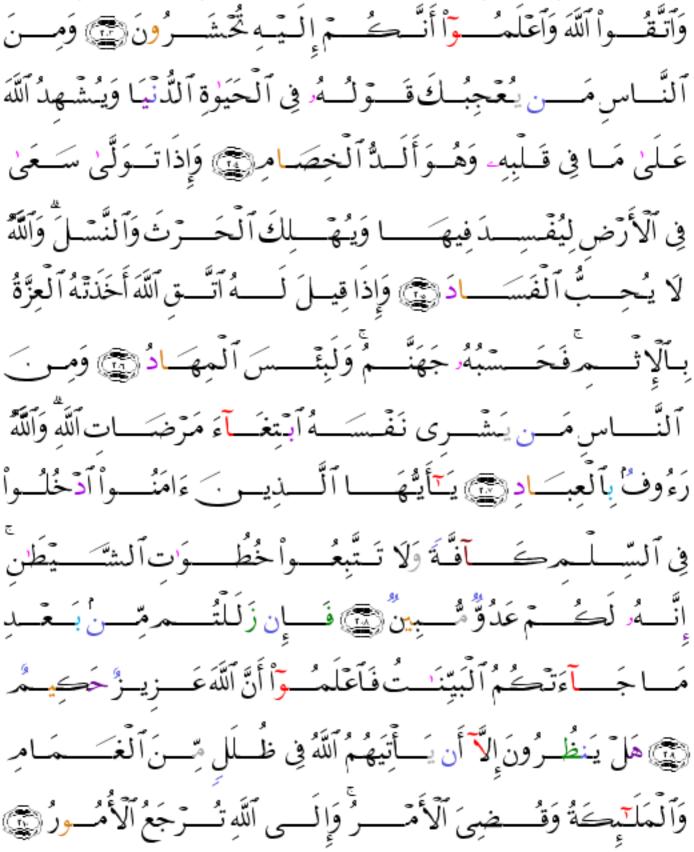

﴿ وَٱذَّا اللَّهُ فِي أَيْكَ امِ مَّعْ لَهُ وَدَاتٍ فَهُن تَعَ جَّلَ

فِي يَــوْمَيْنِ فَـالا إِنَّـمَ عَلَيْهِ وَمَن تَـالَخَّرَ فَلا إِنَّمَ عَلَيْهِ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ آ

سَلَ بَنِيَ إِسَّرَاءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَاهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ ۚ وَمَن يُبَدِّلَ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَـآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَيَسِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱللُّهُنْيَا وَيَسۡخَرُونَ مِنَ ٱلَّـٰذِينَءَامَنُواْ ۖ وَٱلَّـٰذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْر حِسَابٍ وَ كَانَ ٱلنَّاسِ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينِ وَمُندِدِرِينَ وَأَندِزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابِ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكَمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا آخَ تَلَفُواْ فِيهِ وَمَا آخَ تَلَفَ فِيهِ إِلاَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَاجَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيَا بَيْنَهُمَّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ لِمَا آخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهْ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِــرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ أَمْ حَسِبْتُ مِ أَن تَـدْخُلُـواْ ٱلْجَنَّــةَ وَلَمَّــا يَا أَتِكُم مَّثَلُ ٱلَّادِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلظَّرَّاءُ وَزُلْ إِلْ وَاحَتَّىٰ يَقُ وِلَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ أَلاَّ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿ يَسْئَلُونَ كَ مَاذَا يُنفِقُ وِنَّ قُلِ مَا أَنفَقْ تُمرمِّنْ خَيْرٍ فَلِلُو لِدَيْنِ وَٱلْأُقْرَبِينَ وَٱلْأُقْرَبِينَ وَٱلْيَتَهُمَىٰ وَٱلْمَسَهُ كِينِ وَآبِنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَسِيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿

وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠ يَسْعَلُونَكُ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَ الِ فِيهِ قُلْ قِتَ الُّ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَكُفْ رُا بِهِ وَٱلْمَدِ جِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَحَمْ بَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَ كُمْ حَتَّىٰ يَـرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَعُواْ وَمَن يَـرْتَـدِدْ مِنكُمهُ عَن دِينِهِ فَيَهُ مُتْ وَهُ وَكَافِرٌ فَأُوْلَامِ كَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُــمْ فِيهَــا خَلِــدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّـذِيـنَ ءَامَنُواْ وَٱلَّـذِيـنَ هَــاجَــرُواْ وَجَـــهَدُواْ فِي سَـــبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَــيِــكَ يَـــرَّجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفُ ورُّ رَّحِيهِ مُّرِي \* يَهْ لَونَ كَعَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِ قُلْ فِيهِمَا إِنَّمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ فِ لِلنَّاسِ وَإِنَّمُهُمَ أَحْ بَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْئَلُونَ لَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفِّ وَ كَــذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَــكُمُ ٱلْأَ يَــتِ لَــعَلَّكُمْ تَتَفَــكَّرُ وِنَ ﴿

كُتِبَعَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَّكُمْ ۖ وَعَلَى أَن تَكُرُهُ وَعَلَى أَن تَكُرَهُ وا

شَيْئًا وَهُـوَخَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُـوَشَرُّ لَّكُمْ

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَىٰمَىٰ قُلِ إِصَّلَاحٌ لَّهُمْ خَـيْرُ وَإِن تُحَالِطُ وهُـمْ فَاإِخْوَانُكُمْ وَٱلْكَهُ يَعَلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٥ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُـؤْمِنَّ وَلَأَمَةُ مُّؤْمِنَكَ قُخِيرٌ مِّن مُّشْــرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَـبَةَكُمْ وَلَا تُنكِـحُواْ ٱلْمُشْــرِكِينَ حَــتَّىٰ يُـوْمِنُــواْ وَلَعَبَــدُ مُّوْمِ نَ خَــيْرٌ مِن مُثَشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَيْهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْمِفِرَةِ بِإِذْ بِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَلِتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتَذَكَّ رُونَ ﴿ وَيَسْعَلُ وَلَكُ عَن ٱلْمَحِيضَ قُللَ هُوَأَذًى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْـرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُـرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُــوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْـمُتَطَهِّرِينَ ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَأَتُواْ حَرَثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَآتَ قُواْ ٱللَّهَ وَآعَلَمُ وَا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلا تَجْعَلُواْ اللهُ عُرْضَاةٌ لِأَيْسَانِهِ أَن تَالَهُ عُرْضَاةٌ لِأَيْسَانِهُ واْ وَتَتَّقُواْ وَتُصلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ ﴿

أَرْبَسِعَةِ أَشْهُر ۖ فَإِن فَسِ آءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيد مُرْبَ ۚ وَإِنْ عَسزَمُواْ ٱلطَّلِلْقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهِ مُرُفِي وَٱلمُطَلَّقَ تُ يَتَرَبَّصُ نَ بِأَنفُسِهِ نَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكَّتُمْ نَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُـؤُمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَ لِكَ إِنَّ أَرَادُ وَا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِ نَّ بِٱلْـمَعْرُ وفِ وَلِلرَّجَــال عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيــمٌ ﴿ آلَطُلَاقُ مَرَّتَــان فَإِمۡسَــاكُ مُعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيــحُ ۖ بِإِحۡسَـــنِ ۗ وَلَا يَحِلُ لَكُـمَ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّــا ٓ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يُخَافَا ۚ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ - تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْمَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُـدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَا مِكْ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَــلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَ ٓ أَن يَتَرَاجَعَ ٓ إِن ظَنَّ ٓ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ عَلَمُونَ

لَّا يُـــؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِي أَيْـمَٰنِكُمْ وَلَكِن يُـؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ

قُلُــوبُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ عَــفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ لِلَّذِينَ يُـؤُ لُـونَ مِن ِنْسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ

ذَ لِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَكِ ۗ ٱللَّهِ هُزُوَاْ وَٱذْكُ رُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۗ وَٱتَّقُـواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُ وَٱعۡلَمُ وَٱعۡلَمُ إِلَّا ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُ لَنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْ وَاجَهُ ــنَّ إِذَا تَرَاضَوٓاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُ وفَدِّذَ لِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَا لِكُمْ أَزْكَىٰ لَـكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱلَّلَهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعَلَمُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ لِلدَّاتُ يُرْضِعُ نَ أَوْ لَلَّهُنَّ حَوْلَيْن كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِ سُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لا تُكلَّفُ نَفْ سُ إِلَّا وُسْعَهَ أَلَا تُضَارَّ وَ لِدَةٌ ۚ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى ٱلَّـوَارِثِمِثَّ لُ ذَ لِكَّ فَإِنَّ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنَّ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْ لَٰلاَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿

وَإِذَا طَلَّقَتْهُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُ نَ فَأَمْسِكُ وهُرَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ

سَرّحُوهُنَّ بِمَعْدُرُوفِ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ

أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُ نَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلَّنَ فِي أَنفُسِ هِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُ ونَ خَبِيرُ ه وَلا جُنَاحَ عَلَيْكَمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْ أَكْنَتُ مِدْفِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَدْكُرُونَهُ نَّ وَلَكِنِ لاَّ تُوَاعِدُوهُ لَنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُ واْ قَـــوْلًا مَّعْــرُوفًا وَلَا تَعْلَىٰ مُواْعُقَٰدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَالَهُمْ وَآعَلَمُ وَا أَنَّ ٱللَّهَ يَعَلَمُ مَا فِي أَنفُسِ كُمْ فَآحَ لَرُوهُ وَآعَلَمُ وَٱ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمُ ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَـــمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَـفّرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَا بِٱلْمَعْرُ وضَّحَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ هِ وَإِن طَلَّقْتُمُ وهُنَّ مِن قَـبْلِ أَن تَمَسُّ وهُنَّ وَقَـدٌ فَـرَضْتُــمْ لَهُنَّ فَسرِيضَةً فَنِصْفُمَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُسُواْ ٱلَّــذِي بِيَـــدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوٓاْ أَقْــرَبُ لِلتَّقْــوَكَ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ عَيْ

وَٱلَّذِينَ يُستَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَسذَرُونَ أَزْ وَاجسًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِ نَّ



أَلَهَ تَدَإِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَاءِيهِ مِنْ بَغِدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِى لَّهُ مُرَابِنَعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّـقَٰتِلَ فِي سَــبيل ٱللَّهِ قَــالَ هَ لَ عَسَيْتُمْ إِن كُتِ بَعَلَيْ كُمُ ٱلْقِتَ الْ أَلَّا تُقَالِ أَلَّا تُقَالِ أَلَّا تُقَالِ أَلَّا قَــالَــواْ وَمَا لَنــآأَلَّا نُقَــتِلَ فِي سَــبِيلِ ٱللَّهِ وَقَــد أَخـَـرِجْنَــا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَا إِنَا أَفَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلَكُ مِّنْهُ مْ وَٱلَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِلَّا لَظُلِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَـهُ مَ نَـبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَـد آبَعَثَ لَـكُمْ طَالُـوتَ مَلِكًا قَالُوٓاْ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُللُّ عَلَيْنَا وَخَلْتِنَا وَخَلْتُن أَحَتُّ بِٱلْكَمُلَّكِ مِنْهُ وَلَـمْ يُـؤْتَسَعَـةً مِّـنَ ٱلْمَالِ قَـالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصَّـطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِهِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلَّالَّهُ يُـوْتِـــى مُـلْكَـهُ مَـن يَشَــآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَــلِيمُ ﴿ وَقَالَ لَهُ مَ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايكةَ مُلْحِهِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَـجِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَـقِيَّةٌ مِّمَّا تكرَكَ ءَالُ مُــوسَــيٰ وَءَالُ هَـــرُونَ تَحْــمِلُهُ ٱلْـمَلَــتِبِكَـةُ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَا يَسَةً لَّسِكُمْ إِن كُسنتُ مَصُّوْمِ نِينَ ﴿



فَمِنْهُ مَ مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُ مَ مَن كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَكَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقَّـتَـتَكُـواْ وَلَكَكِنَّ ٱللَّهَ يَـفَّعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَكَأَيُّكَ اللَّهِ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُ وا مِحَّا رَزَقَـنــَــُكُم مِين قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يــَوْمُ لاَّ بَـيْـعُ فِيهِ وَلاَ خُلَّـةُ وَلا شَفَىٰعَةٌ وَٱلۡكَٰىٰفِرُونَ هُـمُ ٱلظَّلَٰلِمُونَ ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّا هُـوَ ٱلْحَــيُّ ٱلْقَيتُومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَـوْمُ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّـــــذِي يَشْـــفَعُ عِندَهُ ۚ إِلَّا بِإِذْ بِهِ ۗ يَعْلَمُ مَا بَــيْنَ شَكَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُ مَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَ مَن يَكُفُرْ بِٱلطَّغُوتِ وَيُوْمِنُ بِٱللَّهِ فَعَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَـهَا ۚ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿

﴾ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بِعَضَ مِّنْهُمُ مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ

وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَىٰتِ وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَسَمَٱلْبَيِّنَاتِ

وَأَيــَّدْنَــٰهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْ شـــَاءَ ٱللَّهُ مَـــا ٱقْتَــَتَـلَ ٱلَّذِيـــنَ

مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْ هُمُ ٱلْبَيِّنَــُتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِيـنِ ءَامـنَـوُا يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَـى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِيلِ كَلَّهُ وَالْمَا أَوْلِيآ وَهُمُ ٱلطَّلْعُهُوتُ يِكْخَرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّـورِ إِلَى ٱلظُّلُمَ نِ أُوْلَى إِلَّا أُوْلَى السَّالُوْلَ الْسَارِ هُمَ فِيهَا خَلِدُ وَنَ ﴾ أَلُمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاَّجٌ إِبْرَاهِمِمَ فِي رَبِّهِ ۗ أَنْ ءَاتَكُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَإِذَّ قَالَ إِبْرَاهِمَ رُبِّى ٱلَّذِي يُحتى مَ وَيُصِيتُ قَالَ أَنَا أُحـتى وأُمِيتُ قَالَ إِبْرَ هِمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَ غَرُّ وَٱلَّهُ لَا يَهِدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَوْ كَ ٱلَّذِى مَرَّ عَلَــيٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَــةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُـحْيِ ـ هَلاِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَـوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةَ عَـامِ ثُمَّ بَعَثَهُ ۗ قَـالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَـوْمًا أَوْ بَعْضَ يَـوْمِ قَالَ بِلَ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامِ فَ النُظُرَ إِلَى طَعَامِ كَ وَشَرَابِ كَ لَهُ يَستَسَنَّهُ وَٱنسظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجَعَلَكَ ءَايَاةً لِّلنَّاسِ وَآنظُرْ إلَى ٱلْعِظَامِكَيْ فَنُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَا فَلَمَّا تَــبَيَّنَ لَـــهُۥ قَـــالَ أَعْلَــمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَــىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيــرُّ ۖ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِ مُررَبِّ أَرِنِي كَيْفَتُحْي ٱلْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُـوْمِنَ قَـالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَـالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّــيْرِ فَـصُرْهُنَّ إِلَيْــكَثَمَّرَآجِـعَلْ عَلَىٰ كَـلِّ جَبَلِ مِّــنْهُنَّ جُـزْءًا ثُــمَّرَآدْعُهُ نَّ يَــأَتِيـنَكَ سَعَــيَا ۚ وَآعَــلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَــزِيزُ حَــكِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَّثَكُ لُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْ وَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ بَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنُبُلَةٍ مِّائَـةُ حَبَّةٍ وَٱلَّلَهُ يُصَعِفُ لِمَن يَـشَاءُ وَاللَّهُ وَاسعُ عَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَاللَّهُ مَا لَكُذِينَ يُنفِقُونَ أَمْسؤَلَهُمْ فِي سَــبِيلِ ٱللَّهِ ثُــمَّ لَا يُــتَّبِعُـونَ مَـ ٓ أَنفَقُــواْ مَـنَّا وَلَآ أَذُى لَّـهُمْ أَجْـرُهُـمْ عِـندَ رَبِّهِـمْ وَلا خَــوْفُ عَلَيْـهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُـونَ هِ قَــولٌ مَّـعرُ وفُ وَمَع لَـ فِرَةُ خَــيْرٌ مِّـن صَـدَقــةٍ يَــتَبَعهآ أَذَى ۚ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىكَ كَالَّدِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُسؤِّمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَسوْمِ ٱلْآخِرَ فَحَتَلُهُ كَحَثَل صَفْوان عَلَيْهِ تُـرَابُ فَـأَصَابَهُ وَابِـلُ فَتَرَكَـهُ صَلَدًا لاَّ يَقْـدِرُ ونَ عَلَىٰ شَــىْءٍ مِّــمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ لَا يَــهْدِى ٱلْقَــةِمَ ٱلْكَــنْفِرِيـنَ 📆

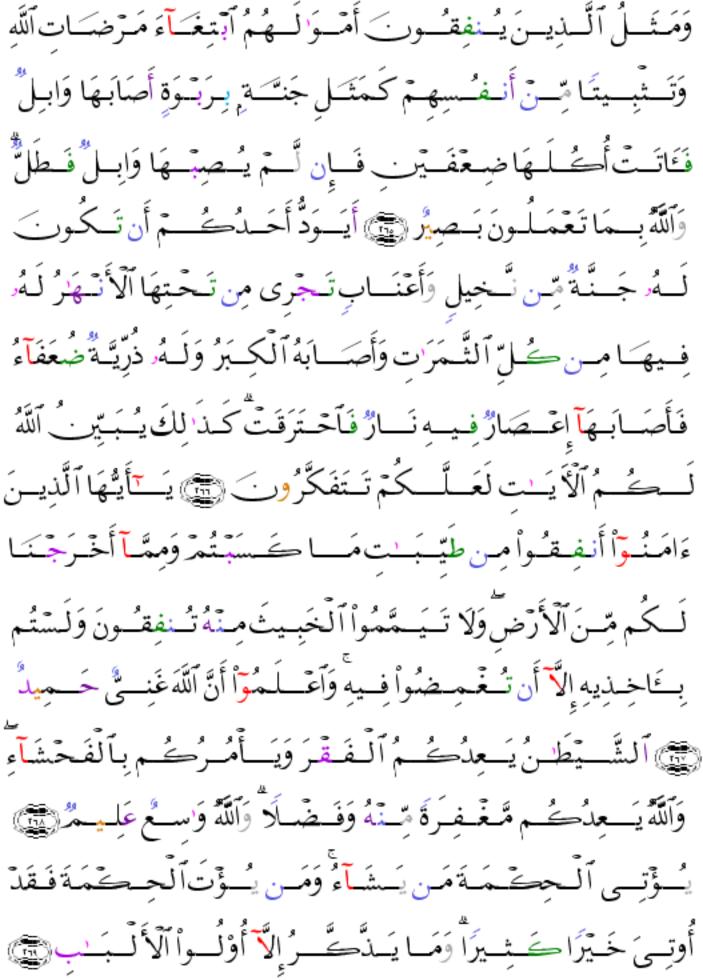



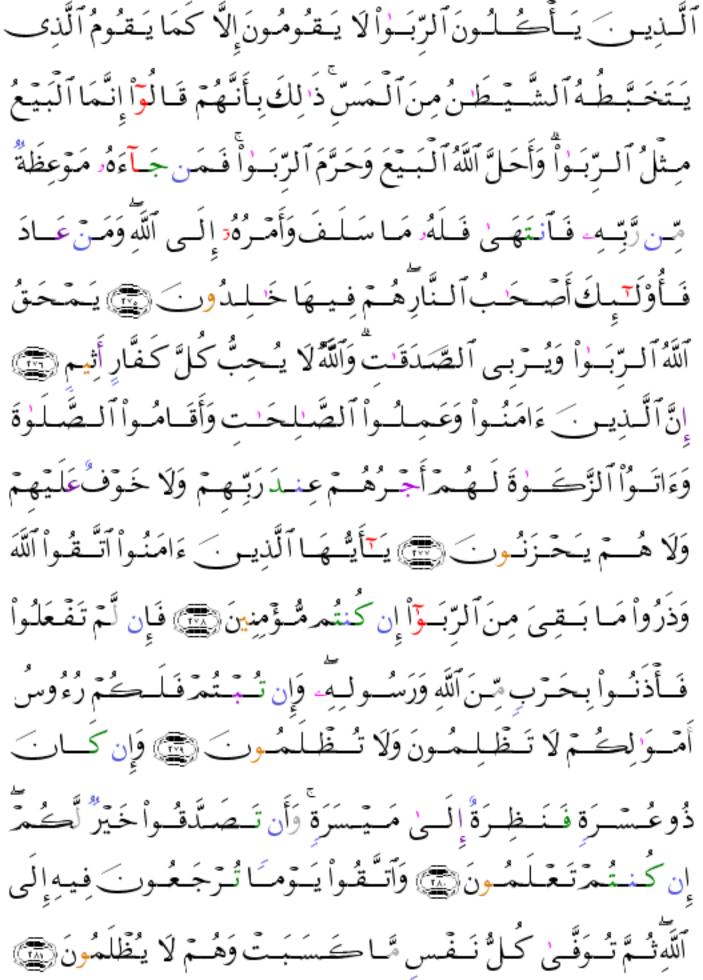

فَٱحۡـتُبُوهُ ۚ وَلۡـيَـكُتُببَّيۡـنَكُمۡ كَاتِبُ ۚ بِٱلۡعَــدُلِّ وَلَا يَــأَبُ كَاتِبُ أَن يَكَتُبُ كَمَاعَكُمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَحْتُبُ وَلَّيُمْلِلِ ٱلَّــذِي عَـلَيْــهِ ٱلْحَـقُ وَلْـيَـتَّـقِ ٱللَّهَ رَبَّــهُ وَلَا يَــبْخَسْ مِـنْـهُ شَيَّا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلا يَسْتَطِيعُ أَن يُحِلَّ هُـوَفَلَّيُـمَلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْعَكَدُلْ وَٱسۡتَشْهِـدُواْ شَهِيدَينِ مِن رَّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَـرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَـدَآءِ أَن تَـضِلَّ إِحْـدَ لهُ مَا فَـتُذَكِّـرَ إِحْــدَىٰهُمَا ٱلْأُخْـرَكِ ۚ وَلَا يَأْبَٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواۚ وَلَا تَسْغَمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ حَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ۚ ذَا لِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْدَوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوٓ الْآ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَـكَــتُبُوهَــ وَأَشْهِـدُوٓاْ إِذَا تَبَايَـعۡــتُمرٓ وَلا يُـضَآرُّ كَــاتِــبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ إِحَامٌ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ إِلَيَّهُ إِلَيَّهُ إِلَيْهُ وَٱللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَيْهُ إِلِيهُ إِلَيْهُ إِلِي الْمُعُلِّقُ اللَّهُ أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَا أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أُولِيلًا أَلِيلًا أَلْهُ أَلِيلًا أُولِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أُولِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أُولِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أُولِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أُلِيلًا أُلِيلًا أُلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أُلِيلًا أُلِمِلْ أَلِيلًا أُلِيلًا أُلِيلًا أُلِيلًا أُلِيلًا أُلِلِلْكُ أُلِلِكُمْ أَلِيلًا أُلِيلًا أُلِيلًا أُلِيلًا أُلِيلًا أُلِيلًا أُلِيلًا أُلِيلًا أُلِمِلًا أُلِيلًا أُلِيلًا أُلِيلًا أُلِيلًا أُلِيلًا أُلِيلًا أُلِيلًا أُلِمِلًا أُلِيلًا أُلِمِلًا أُلِمِلًا أُلِمِلًا أُلِمِلْكُمْ أُلِمِلًا أُلِمِلًا أُلِمِلًا أَلِمُ أَلِمُ أَلِمِلًا أُلِمِلْكُمْ أُلِمِلْلِلْمُ أَلِمُ أَلِمِلِمُ أَلِمِلْكُمْ أُلِمِلْكُمْ أُلِمِلْكُمْ أُلِمِ أَلِمِلْكُمْ أُلِمِلْكُمْ أُلِمِلْكُمْ أُلِمِلْكُمْ أُلِمِلْكُمْ أُلِمِلْكُمْ أُلِمِلْكُمْ أَلِمِلْكُمْ أُلِمِلْكُمْ أُلِمِلْكُمْ أُلِمِلْكُمْ أُلِمِلِلْكُمْ أُلِمِلْكُمْ أَلِمِلْكُمْ أُلِمِلْكُمْ أُلِكُمْ أُلِكُمْ أُلِمِلْكُمْ أُلِمِلْكُمْ أُلِمِلْكُمْ أُلِمْ أُلِلِمُ

يَــَأَيُّهَا ٱلَّذِيـنِ ءَامَنُـوٓاْ إِذَا تَـدَايَنتُم بِدَيـٓنِ إِلَىٰٓ أَجَـلِ مُّسَمَّى

يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَـشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَـشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَلَّى ءِ قَلِدِيرٌ ١٠٠ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَّبِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعۡنَآعُنَآعُفۡرَانَـكَرَبَّـنَا وَإِلَـيۡكَٱلۡمَصِيرُ ﷺ لَا يُـكَلِّفُ ٱللَّهُ نَـفــسَّا إِلَّا وُسْعَهَا لَـهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكــتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُـوَّاخِذَنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخْطُأْنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلَ عَلَيْ نَآ إِصْ رَاكُ مَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَٱعۡفُعَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَٰنَا وَٱرۡحَمۡنَآ أَنتَمَ وَلَـٰنَا فَ ٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْصَافِرِينَ ﴿

\* وَإِن كُنتُ مُ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَهُ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانُ مَّ قَبُوضَةً

فَإِنَّ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱوْتُمِنَ أَمَّنَتَهُ وَلَيَتِّقِ

ٱللَّهَ رَبَّـهُۥ وَلَا تَكۡـتُـمُـواْ ٱلشَّهَــُلَدَةَ ۚ وَمَن يَـحٓـتُـمٓـهَا فَإِنَّهُۥ

ءَاثِهُ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ

وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُسِدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُحَفُّوهُ



إِنَّ ٱلَّـٰذِيـنَ كَـٰ غَـرُواْ لَـن تُـغَنِى عَنْـهُـمْ أَمْـوَ لُهُمْ وَلَآ أَوْلَــدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَلْمِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ﴿ كَالَا عَالِ فِرْعَــوْنَ وَٱلَّذِيـنَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِئَايَلِتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ قُل لِلَّهٰ ذِينَ كَ غَرُواْ سَتُغَلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّكَ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ قَالَا حَانَ لَكُمْ ءَايَـةً فِي فِئَتَيْن ٱلْتَقَتَا فِئَةً تُكَا فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَأُخْ رَكْ كَ افِرَةٌ يَرَوْنَ لَهُ مِنْ لَيْهِمْ رَأْكَ ٱلْعَلَيْ وَاللَّهُ يُسؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَسشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأُوْلِي ٱلْأَبْ صَلْرِ ﴿ وَيَرِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَ تِمِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِظَةِ وَٱلْخَــيْلِ ٱلْمُسَــوَّمَــةِ وَٱلْأَنْــعَـٰـمِ وَٱلْـحَـرْثِۚ ذَ لِكَمَـتَـٰعُ ٱلْحَسَيَــوْةِ ٱلدُّنْيَــا وَٱللَّهُ عِندَهُ حُـسْنُ ٱلْمَـَابِ ﴿ قُلْ أَوُّنَـبِّــئُـكُـم ِبِحَـيْرٍ مِّـن ذَ لِـكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّـٰتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ لُو خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْ وَاجُ مُّطَهَّ رَةً وَرِضْ وَ نُ مِّ مِ نَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَ صِيرٌ مِ إِ ٱلْسِعِبَ ادِ ﴿

ٱلَّذِيسِ يَقُولُونَ رَبَّنكآ إِنَّنَآ ءَامَتُكا فَٱغْفِرْ لَٰنَا ذُنُوبَنكا وَقِنَا عَـذَابَ ٱلنَّــارِ ﴿ ٱلصَّــبِرِينَ وَٱلصَّــدِقِينَ وَٱلْقَــنِةِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغُفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّـهُ لِآ إِلَـهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَـ إِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِمَا بِٱلْقِسْطِ لآ إِلَٰهَ إِلَّا هُـوَٱلْعَزِيـزُٱلْحَـكِـيمُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهِـرَ عِـندَ ٱللَّهِ ٱلَّهِ سَلَامُ وَمَا ٱخۡـتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ إِلَّا مِنُ بَعْدِ مَا جَآءَهُ مُ ٱلْعِلْمُ بَغْ يَا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكُفُرْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلحِسَابِ ﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلَ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيتِنَ ءَأُسْلَمْتُمْ فَإِنَّ أُسْلَمُ واْ فَقَدِ آهْتَكَدُواْ قَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ إِالْعِبَادِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِئَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَــقَــتُلُـونَ ٱلنَّـبِيِّـنَ بِغَــيْرِ حَــتِّهِ وَيَقَــتُــلُـونَ ٱلَّذِينَ يَــَامُرُونَ بِــٱلْقِــشـطِ مِنَ ٱلــنَّــاسِ فَبَشِّــرَّهُم بِعَـنَابٍ أَلِـيـمٍ ﴿ أَوْلَـبٍ كَ ٱلَّـذِيـنَ حَبِطَـتَ أَعْمَلُـهُمْ فِي ٱللَّهُ نَيْسًا وَٱلْأَخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّنَ نَّنْصِرِينَ ﴿

ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثَكَريَ تَوَلَّىٰ فَرِيتُ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ٢ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلتَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَ إِنَّ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِ مِمَّا كَانُـواْ يَفْتَـرُونَ ﴾ فَكَيْـ فَإِذَا جَمَعْنَا هُمَّ لِيَــوْمِ لاَ رَيْــبُ فِيــهِ وَوُفِيّــتَــكُــلُّ نَــفْــسِ مَّــا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُـظَلَـمُونَ ﴾ قُـلِ ٱللَّـهُمَّرِمَالِكَ ٱلْمُلَكِ تُـوْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَسشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَمِمَّن تَسشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءً بِيَدِكَ ٱلْخَيْرَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ لَكُ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْهِ وَتُحْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَمِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ لاً يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْ عَكَلْ ذَا لِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَلَىءٍ إِلاَّ أَن تَلَّقُواْ مِنْهُمْ تُـقَـٰهُ ۚ وَيُـحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَـفْسَـهُ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ قُلَ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّحَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ

مِن سُوِّءِ تَـوَدُّ لَـوْ أَنَّ بَيْـنَهَا وَبَيْـنَهُ وَأَمَـدُا بَعِيـدُا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَـفْسَهُ ﴿ وَاللَّهُ رَءُوفُ إِلَّا لَعِبَادِ ﴿ قُلْ إِن كُنتُ مِرْتُحِبُّونَ اللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبِّكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِ يَعَمَ وَءَالَ عِمْ رَانَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَرِّيَّةً ۚ بَعْ ضُهَا مِنُ بَعْ ضِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ هِي إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيٓ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطُ نِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ فَيَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْكِبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكِرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَ رِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقَا قَالَ يَنْمَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْهُ وَمِنْ عِندِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَسَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿

يَـــوْمَ تَجِـدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ تُحْفَصَرًا وَمَاعَمِلَتْ

هُنَالِكَ دَعَا زَكَريًّا رَبُّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَامِكَةُ وَهُـوَقَابِمُ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَلَدِّقَا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَـيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلُكُ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَآمْرَأَتِي عَاقِرُ قَالَ كَذَ لِكَ ٱللَّهُ يَغْعَلُ مَا يَسْآءُ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلِ لِّي ءَايَاةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ آلنَّاسَ ثَلَاثَهَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزَا وَآذَكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلَّإِبْكَرِ ۞ وَإِذَّ قَالَتِ ٱلْمَلَتِ حِكَةُ يَهُ مَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْلَطَفَلكِ وَطَهَّ رَكِ وَٱصْطَفَلكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَهُ يَهُ رَيَهُ اللَّهِ لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ﴿ ذَا لِكَمِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَامَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُ ونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَكِيكَةُ يَكْمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٢



وَيُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿

قَالَتْرَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَ لِكِ

اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ٢

رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱحَـتُبْنَا مَعَ ٱلشَّهِ دِينَ ﴿ وَمَكَ رُواْ وَمَكَ رَواْ وَمَكَ رَاللَّهُ وَٱلْلَهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ ٱلْـمَـٰكِرِينَ ﴿ إِذْ قَـالَ ٱللَّهُ يَـٰعِـيسَى إِنِّـى مُتَوَفِّـيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى قَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَهِ مَوَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِدِيدًا فِي ٱلدُّنْيِكَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَـهُـمةِن تَّـصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّـذِينِ ءَامَـنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّالِحَات فَيُوَفِّيهِ مَ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ذَ لِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيَاتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَّ خَلَقَهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَـهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ فَمَنْ حَلَجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أبتنكآءَنَا وَأَبتنكآءَكُم وَنِسكآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّرَنَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَلِينِ ﴾

إِنَّ هَلْذَا لَهُ وَٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَيْهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِلَّ ٱللَّهَ لَهُ وَ ٱلعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ فَإِن تَـوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ ٰ بِٱلْمُفْسِدِينَ ١٠ قُلْ يَنْأُهْلَ ٱلْكِتَسْبِ تَعَالُوٓاْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا آلَّهَ وَلَا نُسْرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُواْ ٱشْهَكُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ١ يَكَ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَبُهُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنُ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ هَلَأُنتُمْ هَلَؤُلآءِ حَلجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَآجُ ونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ ۚ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمرٓ لَا تَعْلَمُونَ ﷺ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﷺ وَدَّتطَّآبِغَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُـضِلُّونَ إِلَّا أَنـفُـسَـهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ يَكَأَهُـلَ ٱلْكِتَابِ لِـمَ تَـكَفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَأَنـتُـمْ تَــشَّـهَدُونَ ﴿



يَكَأُهْ لَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكَتَّمُونَ ٱلْحَقَّ



وَإِسْ مَنْعِيلَ وَإِسْ حَسْقَ وَيَعْ قُصُوبَ وَٱلْأَسْ بَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَآلتَبِيُونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُ مَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُ وِنَ ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلْسِرِينَ ٢ كَيْفَيَهْدِى ٱللَّهُ قَــوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَـٰ نِهِمْ وَشَهِـدُوّاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَـقُّ وَجَـآءَهُـمُ ٱلْبَيِّنَـٰتُ وَٱلَّهُ لَا يَهَـدِى ٱلْـقَـوْمَ ٱلطَّلِمِينَ ﴿ أُوْلَئِبِكَ جَزَآؤُهُ مَ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَهَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَنِّهِكَـةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَالَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنُ بَعْدِ ذَا لِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ١ كَـفَـرُواْ بَعۡـدَ إِيـمَـٰنِهِمۡ ثُـمَّرَآزَدَادُواْ كُفۡرًا لَّن تُـقۡـبَلَ تَـوۡبَـتُـهُمۡ وَأُوْلَئِمِكَ هُـمُ ٱلصَّـآلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُـمْ كُفَّارُ فَلَن يُهِبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلَو ٱفۡــتَــدَىكِ بِــهِ ۚ أُوْلَـٰٓ إِلَى لَهُم ٓعَذَابُ أَلِيمُ وَمَا لَهُم مِّن نَّـْصِرِينَ ﴿

قُلْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِم

لَىن تَنَالُواْ ٱلْهِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِّمَّا تُحِبُّونَ ۖ وَمَا تُسنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَاإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَالِيمٌ ﴿ كَالُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِالَّا لَّبَنِي إِسْرَاءِيلَ إِلا مَا حَرَّمَ إِسْرَاءِيلُ عَلَىٰ نَفْ سِهِ مِن قَبْلِ أَن تُ لَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ ٱلتَّوْرَىنةُ قُـل فَأْتُواْ بِٱلتَّـوْرَىٰةِ فَـاتَلُوهَاۤ إِن كُـنتُمْ صَـٰدِقِينَ ﴿ فَمَنِ ٱفْتَــرَكَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَــذِبَمِنُ بَعْدِ ذَالِــكَ فَأَوْلَــبِكَ هُـــمُ ٱلظَّلِلمُونَ ﴿ قُلُ صَــدَقَ ٱللَّهُ فَٱتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِــيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَــارَكًا وَهُــدًى لِّلْعَالَمِـينَ ﴿ فِيهِ ءَايَاتُ أَبَيِّنَاتُ مَّقَامُ إِبْرَاهِـــيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّــاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ يَكَأَهِ لَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن عَلَىٰ سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَ نَ تَبْغُ ونَهَا عِ وَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَآءٌ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَيَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ٢

وَكَيْفَتَكَ لَهُ وُنِ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَكُ تُكَالَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَـقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَـمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسّلِـمُونَ ﴿ وَآعۡتَصِـمُواْ بِحَبّـلِ ٱللّهِ جَـمِيعًا وَلَا تَفَـرَّقُـواْ وَٱذَّكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَّ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَ أَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْ وَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَ احُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَ لِكَ يُبَيِّنُ آللهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهَتَدُونَ ﴿ وَلَٰتَكُ نِ مِّنكُمْ أُمَّا أُمَّا أُمَّا أُمَّا أُمَّا أُمَّا وَيَأْمُرُ وَنَ بِٱلْمَعْرُ وَفِ وَيَنْهَ لَهُ وَنَعَنَ ٱلْمُنكِرُ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ وَلا تَكُونُواْ كَا لَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَآخَتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَنْبِكَ لَهُــمْ عَــذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ يَسَوْمَ تَبْيَضٌ وُجُــوهُ وَتَسَــوَدُّ وُجُوهُ ۚ فَـاَمَّـا ٱلَّذِيـنَ ٱسۡـوَدَّتَ وُجُوهُهُمۡ أَكَفَرۡتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡ فَــذُوقُواْ ٱلْعَــذَابَ بِمَـاكُنتُمْ تَكَـٰفُرُونَ ﴿ وَأَمَّـا ٱلَّذِينَ ٱبۡـيَضَّتَ وُجُـوهُهُمْ فَفِي رَحْـمَةِ ٱللَّهِهُـمْ فِيهَـا خَـلِدُ ونَ ﴿ يَلَكُ ءَايَـٰتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَـتُّ وَمَا ٱللَّهُ يُريدُ ظُلَّمَا لِّلْعَلَمِينَ ٢

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ﴿ كَنتُمْ خَــيْرَ أَمَّــةٍ أَخْــرِجَتْ للِنَّــاسِ تَــأَمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتُنْهَــوْنَ عَـنِ ٱلْمُنكَـرِ وَتُوْمِنُـونَ بِٱللَّهِ وَلَــوْ عَامَـنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُ ونَ وَإِن يُقَانِلُ وكُمْ يُوَلُّوكُ مُ ٱلْأَدْبَ ارَثَمَّ لَا يُنصَرُونَ ٥ ضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْلَ مَا تُقِفُوٓاْ إِلَّا بِحَبِّلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَـبْلٍ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَاءُ وبِغَضَابِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَاتَ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَاةُ ذَالِكَ بِأُنَّــهُمْ كَانُـــواْ يَكَفُرُ ونَ بِـــَايَــٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُـــونَ ٱلْأُنْلِيـَــآءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَا لِكَ بِمَاعَصَواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٠٠ لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَلِ أَمَّةُ قَآبِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَيَـأْمُــرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُسَــرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَلْسِبِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَدِيْرٍ فَلَن يُحْفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ ۚ بِٱلْمُتَّقِينَ ﴾



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَ لُهُمَ وَلَآ أَوْلَادُهُم

إِذْ هَمَّت طَلَّإِ هَتَان مِنكُمْ أَن تَفْ شَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُ مَ أَذِلَّةً ۚ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ ونَ ﷺ إِذْ تَقُـولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَىن يَكَّفِيَكُمْ أَن يُحِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَىٰفِ مِّسنَ ٱلْمَلَّيِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ يَكِي إِن تَصِيرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَــــذَا يُـمّدِد حــُـم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَــنفِ مِّنَ ٱلْمَلَيْمِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ آلَتُهُ إِلَّا بُشِّرَكَ لَكُمْ وَلِتَطْمَبِنَّ قُلُوبُكُم بِهِّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّسنَ ٱلَّذِينَ كَفَـرُوٓاْ أَوْ يَكَبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآبِبِينَ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِـنَ ٱلْأَمۡـرِ شَىٓءً أَوۡ يَتُوبَعَلَيۡهِمۡ أَوۡ يُعَذِّبَهُمۡ فَإِنَّهُمۡ ظَلِمُونَ وَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰــوَ ٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغۡــفِرُ لِمَـن يَشَآءُ وَيُعَلِدُ بُ مَن يَشَلَهُ عَ فَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَكَأَيُّهُ ا ٱلَّذِيرِ ﴾ ءَامَنُواْ لَا تَأْحُلُواْ ٱلرّبَوّاْ أَضْعَنْفًا مُّضَنَعَفَةً وَٱتَّـقُواْ ٱللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِـحُونَ ﴿ وَاتَّقُواْ ٱلنَّـارَ ٱلَّتِيٓ أُعِـدَّتَ لِلَّكَافِرِينَ ﴾ وَأَطِيـعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُـولَ لَعَلَّـكُمْ تُرْحَـمُـونَ ﴿

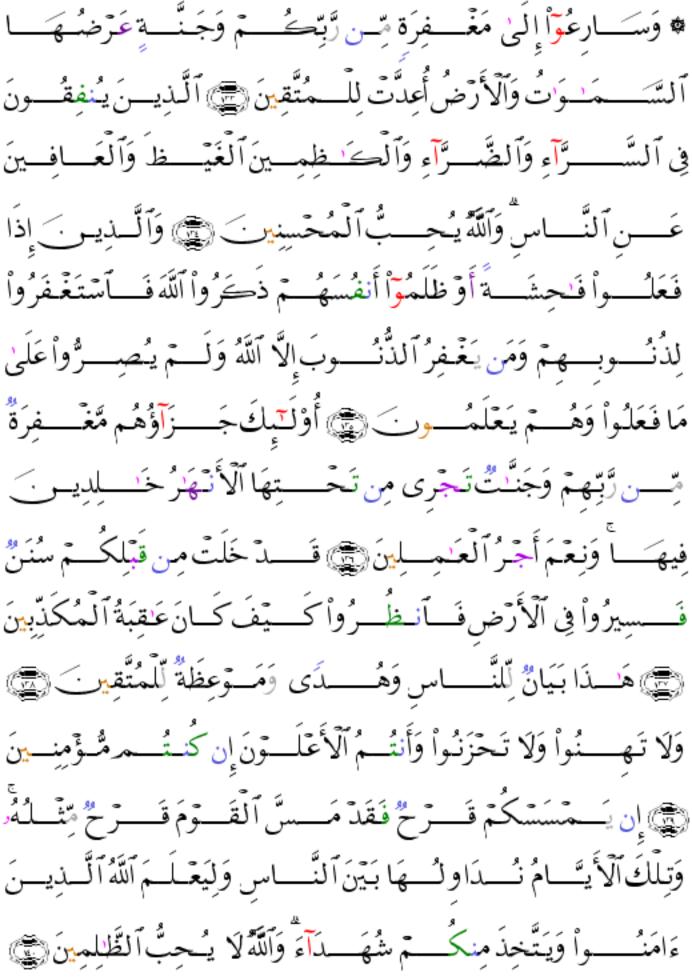

حَسِبْتُ مَ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّ ا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلَهَ لَواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّلِبِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَلِوْتَمِن قَبْلِ أَن تَلْقَــوْهُ فَقَدْ رَأَيْـتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظٰــرُ ونَ ﴿ وَنَ عَلَى الْمُحَــمَّدُ إِلَّا رَسُـولٌ قَدْ خَـلَتْ مِـن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَاإِيْن مَّاتَأُو قُتلِلَ ٱنقَلَبْتُ مَ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجْ زِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِ بِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِس أَن تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذِّنِ ٱللَّهِ كِتَنْبًا شُؤَجَّاكُ ۗ وَمَن يُرِدْ ثُــوَابَ ٱلدُّنْيَـا نُوْتِــمِ مِنْهَا وَمَن يُــرِدْ ثُوَابَ ٱلْأَخِرَةِ نُــوَّتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِى ٱلشَّنكِرِينَ ﴿ وَكَاٰيِّن مِّن نَّبِيِّ قَنْتَلَ مَعَهُۥ رِبِيُّونَ كَثِيرُ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُواۚ وَٱللَّهُ يُـحِبُّ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَـوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ رَبَّنَا آغَفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَآنصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ فَعَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ ۗ وَٱلَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحۡسِنِينَ ﴿

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ أَمْ

يَ ۖ أَيُّهَ ۖ ا ٱلَّذِي نَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُسطِيعُ واْ ٱلَّذِي نِ كَفَرُواْ يَـــرُدُّوكُـــمْ عَلَىٰٓ أَعْقَــــٰبِكُمْ فَتَنقَــلِبُواْ خَـــسِرِيـــنَ۞ بَهِ لَا ٱللَّهُ مَوْلَهُ مَوْلَهُ مَ وَهُوَ خَهِ مَا أَلنَّا صِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَوْلَهُ مَا لُلَّقِي فِي قُلُـوبِ ٱلَّــذِيــنَ كَفَــرُواْ ٱلــرُّعْــبَ بِمَآ أَشْــرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَهَ يُنَزِّلَ بِهِ مُلْطَنَّا وَمَا أَوَلِهُمُ ٱلنَّكَارُ وَبِلْسَ مَثَّـوَى ٱلطُّلِحِينَ ﴿ وَلَـقَـدْ صَـدَقَـكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَدُهُ وَإِذْ تَحُسُّ ونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَسِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَدِيْتُم مِّنَ بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّ ن يُسرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَ لِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَ اعَنِكُمْ وَٱلَّهُ ذُو فَضَلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلـرَّسُـولُ يَـدَعُـوكُمْ فِي أُخْـرَكُمْ فَالْكُمْ فَالْكُمْ غَــمُّا بِغَــمِّ لِّكَيْهَ لَا تَـحْزَنُواْ عَــلَـىٰ مَــا فَــاتَـكُمْ وَلَا مَا أَصَلِبَ حُمَّ وَٱللَّهُ خَسِيرٌ مِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُّونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلَّنَا هَاهُنَا قُل لَّوْكُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّـذِيــنَ كُتِبَعَلَيْهِمُ ٱلْقَتْــلُ إِلَىٰ مَضَـاجِعِهِــمْ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَمَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ أُبِدَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكَمْ يَــوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسۡـتَزَلَّهُـمُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَــا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ غَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَنْهُ وَرُّ حَلِيمٌ ﴿ يَكَأَيتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَا لَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْـوَانِهِمْ إِذَا ضَسرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُسزًّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَـلَ ٱللَّهُ ذَا لِكَحَسّرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۚ وَٱللَّهُ يُحْمِ وَيُمِيتُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ فَي وَلَيِن قُتِلتُ مَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتَّمَّدَ لَـــمَغْــفِرَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْــمَةُ خَــيْرٌ مِّمَّــا يَجْــمَعُونَ ﴿ ﴿

ثُـمَّ أَنـزَلَ عَلَيْكُـم مِّنُ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِأَمَنَةُ نَّعَـاسًا يَغْـشَىٰ طَآبِفَةَ

مِّنكُمْ وَطَآبِ فَةُ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ

ٱلْحَـقِ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُ ونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ

وَلَيِن مُّتُكُم أَوْ قُتِلْتُكُم لَإِ لَكِي ٱللَّهِ تُحَشَرُونَ عَيْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنستَ لَهُمْ أَولَو كُنستَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لِٱنفَضُّواْ مِنْ حَولِكَ فَ آعَفُ عَنْهُمْ وَٱسۡــتَغـفِرۡ لَهُمْ وَشُــاوِرۡهُمْ فِي ٱلْأَمۡرُۗ فَإِذَاعَــَزَمۡتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُـحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَ لَا غَالِبَ لَكُمَ وَإِن يَخْدُ لَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنُ بَعْدِدِهِ ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلِلْ يَلِأُ يَلِأُ يَلِأُ يَلِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَهُ وَ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَـفْــسِ مَّا كَسَبَــتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَفَــمَنِ ٱتَّبَعَ رِضْــوَانَ ٱللَّهِ كَمَن بَآءَ بِسَخطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْ وَلهُ جَهَنَهُ وَبِغْسَ ٱلْمَصِيرُ لَقَدة مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَّ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُ زَحِيهِمْ وَيُعَلِمُهُمُ ٱلْكِتَابُ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَهِلُ لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴿ أَوَلَمَّآ أَصَابَةًكُم مُّصيبَةً قَدْ أَصَبّتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَآ قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

وَمَآ أَصَكَبَكُمْ يَـوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ أَوِ آدَفَعُواۚ قَالُواْ لَوْنَعَلَمُ قِتَالًا لاَّتَّبَعَنَكُمُّ هُمْ لِلْكُفّ يَــوْمَبِــذٍ أَقْــرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَــنِ يَقُولُونَ بِأَفْـوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكُتُمُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُـواْ لِإِخْـوَ نِهِمْ وَقَعَـدُواْ لَوْ أَطَـاعُونَـا مَا قُتِلُـواْ قُلْ فَٱدْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَــوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ فَي وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُـواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتَ أَ بَــل أَحْيَــآءً عِندَ رَبِّهِــمْ يُـرْزَقُونَ ﴿ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَىنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَيَسْتَبْشِرُ ونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلَحَقُواْ بِهِ مِ مِّنَ خَلَفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْمْ يَحْزَنُونَ ﴿ يَسَتَبِّ شِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّ نَ ٱللهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللهَ لا يُضِيعُ أَجِّ رَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٱلَّـٰذِيـنَ ٱسۡـتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُـولِ مِـرِنُ بَعۡدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَـرَحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْـرُ عَظِيمٌ ﴿ ٱلَّذِينَ قَـــالَ لَهُمُ ٱلنَّـاسُ إِنَّ ٱلنَّـاسَ قَـدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْـشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰناً وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَحِيلُ ٢

فَ ٱنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّهَ يَمْسَسْهُمْ سُوَّةُ وَٱتَّبَعُواْ رِضْ وَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْ لَ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّهَا ذَا لِـكُمُ ٱلشَّيْطُ نُ يُخوِّفُ أَوْلِيَا وَمُ فَالَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا يَحْــزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَــٰرِعُونَ فِي ٱلْكُفّــرِ إِنَّهُمْ لَــن يَــضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا يُريدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيهُ ﴾ ﴿ إِنَّ ٱلَّهٰ ذِينَ ٱشْهَرَوُاْ ٱلْكُفَّرَ بِٱلَّإِيمَٰنِ لَهِ يَصُرُواْ ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَلَدَابُ أَلِيمُ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّـــمَا نُــمَلِى لَهُمْ خَــيْرٌ لِإَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمَلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓاْ إِثْمَا وَلَهُمْ عَنْدَابُ شُهِينُ ﴿ مَا كَانَ آللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْحَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَينِبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاَّءُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ ورُسُلِهِ وَإِن تُؤمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْسِرٌ عَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّـذِينَ يَبْخَـلُونَ بِمَآءَاتَـنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ مُوحَـيّرًا لَّهُمْ بَلِ هُوَ شَرُّ لَّهُمْ مَ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ ـ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِسِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَسِيرٌ ﴿

لَّقَدْ سَمِعَ آللَّهُ قَوْلَ آلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ آللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ سَنَكْتُ بُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَتِّ وَنَقُولُ ذُوقُ وأُ عَــذَابَ ٱلْحَــرِيـقِ ﴿ ذَا لِـكَ بِمَا قَدَّمَــتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسِسَ بِظَلَّامِ لِّلْعَبِيدِ ﴿ ٱلَّحِبِيدِ ﴿ ٱلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا مِ أَلَّا نُـوْمِنَ لِـرَسُـولٍ حَتَّىٰ يَـأْتِيَنَا بِقُرِّبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّكَارُ قُلَ قَلْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّدِى قُلَّتُمْ فَلِحَمَ قَتَلَّتُمُ وهُمْ إِن كَنتُ مَّصَدِقِينَ عَيْ فَإِن كَدَّبُ وكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَآءُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُانِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوفَّوْ وَنَ أُجُ ورَكُمْ يَ وَمَ ٱلْقِيَامَةِ فَ مَ ن زُحْ زِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّهَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنيَا إِلَّا مَــتَــعُ ٱلْغُــرُورِ ﴿ فَ لَتُبَــلَـوُنَ فِي أَمْــوَ لِـحــمُــمَ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَ سَمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُ وَلَتَ سَمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُ وَلُكِتَ بَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓ وَأُ أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَسَصَّبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَسَإِنَّ ذَ لِكَ مِسْنَ عَسِزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴿

وَإِذْ أَخَدَ اللَّهُ مِيتُدَى آلَّذِينَ أُوتُدِ إِنَّ أَوتُدُ اللَّهِ لِلنَّاسِ وَلَا تَكَتُمُونَ مُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُ ورِهِمْ وَآشَتَرَوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلَكُ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ عِيلًا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحَمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَ فَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَادَابِ وَلَهُمْ عَادَابُ أَلِيمٌ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰ فَرَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ فِي خَــلْقِ ٱلسَّمَــوَ ٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخۡـتِلَىٰفِ ٱلَّيۡـلِ وَٱلنَّهَـارِ لَأَيَاتٍ لِإُوْلِي ٱلْأَلْبَسِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَسِدُ كُرُونَ ٱللَّهَ قِيَمْ اللَّهَ وَيَعْمُ اللَّهُ وَعُمُودًا وَعَـلَىٰ جُنُوبِـهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَــوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَلطِلًا سُبْحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۗ وَمَا لِلطَّلِمِينَ مِنْ أَنصَ ارِ ﴿ لَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَئَامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَصَفِرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ وَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَهُمَةَ إِنَّاكَلَا تُخْلِفُٱلْمِيعَادَ ﷺ

فَ ٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّى لَآ أَضِيعُ عَمَلَ عَسْمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكَر أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّنٰ بَعْضَ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرجُواْ مِن دِينْرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَكُ وَ وَتُتِكُ وَقُوتِكُ وَا لَأَحَفِّ رَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ لَهُ نُوَابِاً مِّنَ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ لَا يَغُلِرَنَّكَ تَقَلُّكُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلَّبِلَلِدِ ﴿ مَتَنَّعُ قَلِيلًا لُلَّ ثُمَّ مَأْوَىٰهُ مَ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ ٱلْمِهَ الْهُ عَلَى لَلْحِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَاوَاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّكُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا نُــــزُلًا مِّــنَ عِندِ ٱللَّهِ وَمَـاعِندَ ٱللَّهِ خَـــيْرُ لِلْأَبْــرَادِ ﷺ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنسزِلَ إِلَيْهِمْ خَنشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَسْتَرُونَ بِّايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيالًا أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ مَ أَجْرِرُهُمْ مَ عِندَ رَبِّهِمْ مَ إِنَّ ٱللَّهَ سَـرِيعُ ٱلْحِسَـابِ ﴿ يَكَأَيُّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَامَنُـ وَالْمَسُوا ٱصَّـبِرُوا وَصَــــابِرُواْ وَرَابِطُــواْ وَآتَـُقُواْ آلَلَهَ لَعَلَّــكُمْ تُفْـــلِحُونَ ﴿

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَ ٰنِ ٱلرَّحِيمِ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَ'حِــدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَــتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّــــذِي تَسَآءَ لُــونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ وَءَاتُ وْ ٱلْيَتَ مُنَى أَمْ وَلَهُمْ وَلَا تَنَبَدَّ لُواْ ٱلْحَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُ لِلَّ أَمْوَ لَهُمْ إِلَى أَمْوَ لِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبِكَ أَكَسِبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنْسَكِسِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَ لِكَ أَدْنَى لَالَّا تَعُولُواْ ﴿ وَءَاتُ وَا ٱلنِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ رِّنْهُ نَفْسَاً فَكُلُسُوهُ هَنِيتَا سَّرِيتَا ﴿ وَلَا تُؤْتُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهِ لَكُمْ قِيَامًا وَآرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَآحُسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْقَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ وَآبِتَكُواْ ٱلْيَتَكْمَىٰ حَتَّنِي إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَ عَوَاْ إِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ مُ وَلَا تَأْكُلُوهَ إِلسَّرَافَ الْبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُ وفِفْ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْ وَ'لَهُمْ فَأَشْهِ لَهُ وَاعَلَيْهِمْ ۚ وَكَ فَيْ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ١٠

لِّلرِّجَــالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَ لِدَانِ وَٱلْأَقْـرَبُونَ وَلِلنِّسَـآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَــرَكَ ٱلْوَالِــدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّـا قَـلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَّ نَصِيبًا مُّفْ رُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَ رَ ٱلْقِسْ مَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَ مَىٰ وَٱلْمَسَكِ بِنُ فَارْزُقُ وهُم مِّنْهُ وَقُولُ وا لَهُمْ قَوَلَا مَّعْرُوكَ ﴿ وَلَّيَخْشَ ٱلَّـٰذِيـنَ لَوْ تَرَكُـواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّــةً ضِعَافـــًا خَافُواْ عَلَيْهِمَ فَلَيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَيْقُولُواْ قَوَلًا سَدِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّـذِينَ يَــأَكُـلُونَ أَمۡـكُولَ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ظُلَّمــًا إِنَّمَا يَأْكُـلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَسارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ مُثَلِّكُ حَظِّ ٱلْأُنْتَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَ وَقَ ٱتَّنَيِّن فَ لَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَركَ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلاَ بَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلنُّسدُسُ مِمَّا تَسرَكَ إِن كَـــانَ لَــهُ وَلَدُ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ ۚ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْدَوَةُ فَالِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَا ۚ فَرِيضَهُ مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿

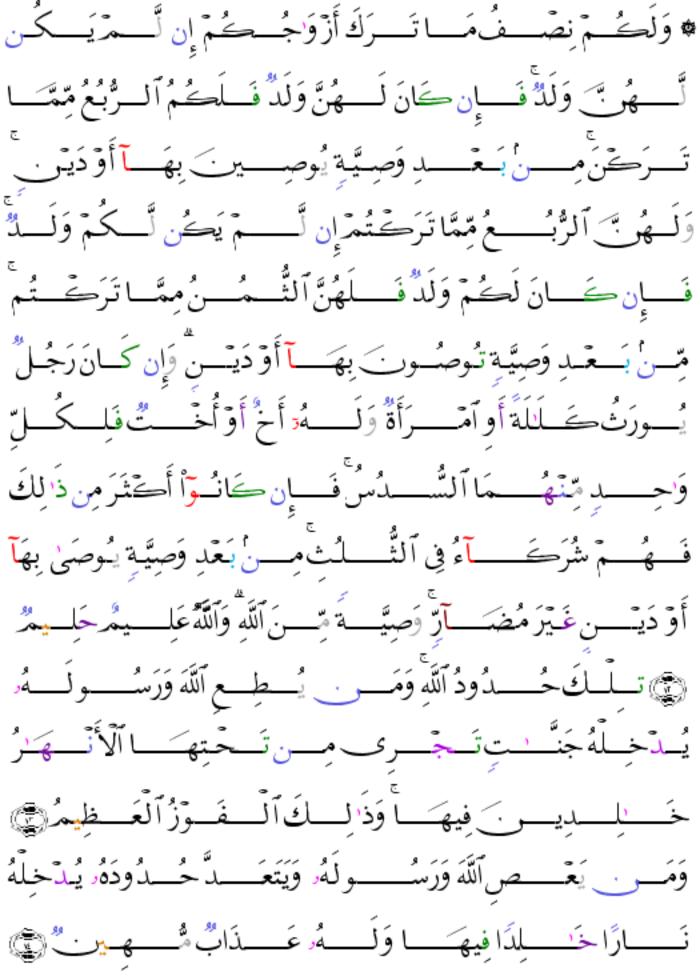

عَلَيْهِ نَّ أَرْبَعَةً مِّنكُم فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ فَي فِي ٱلْبُيُــوتِحَتَّىٰ يَتَوَفَّــنهُنَّ ٱلْمَــوْتُ أَوْ يَجِـــعَلَ ٱللَّهُ لَـهُنَّ سَــبِيلًا ﴿ وَٱلَّـــذَانِ يَأْتِيَٰنِهَا مِنـحُــمْ فَءَاذُوهُمَـا فَإِن تَــابَـا وَأَصْلَحَا فَاعَ رِضُواْ عَنْهُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابِاً رَّحِيماً ﴾ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَاتُهُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَّءَ بِجَهَالَةٍ ثُـمَّريَتُوبُـونَ مِن قَـرِيبِ فَأُوْلَبِإِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَ ۚ وَكَـانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَـكِيماً ﴿ وَلَيْسَـتِ ٱلتَّوْبَـةُ لِلَّـذِيـنَ يَعْمَلُ ونَ ٱلسَّبِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُ مُ ٱلْمَوْتُ قَــالَ إِنِّي تُبـــتُ ٱلْئِــنَ وَلَا ٱلَّذِيـنَ يَمُوتُونَ وَهُـمْ كُفَّارُّ أَوْلَئِبِكَأَعْتَدْنَا لَهُمَ عَذَابِاً أَلِيمًا ﴿ يَكَأَيُّهَا آلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمَ أَن تَرثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرَهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَدْهَ ـ بُواْ بِبَعْضِ مَ ـ آءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِ بِنَ بِفَ حِشَ إِلاَّ أَن يَأْتِ بِنَ بِفَ حِشَ إِ مُّبَيّنَةٍ وَعَساشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَاإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَـكُرَهُـواْ شَـيْـنَا وَجَـعَلَ آللَّهُ فِيهِ خَــيْرَا كَــيْرَا كَــيْرَا كَــ

وَٱلَّا لِي يَأْتِ مِنَ ٱلْفُحِشَةَ مِن نِّسَآ إِكُمْ فَ ٱسْتَشْهِدُواْ

وَإِنْ أَرَدتُّكُمُ ٱسۡـــتِبۡــدَالَ زَوۡجِ مَّــكَــانَ زَوۡجِ وَءَاتَــيۡتُــمۡ إِحْدَدُ هُ نَّ قِنطَ ارًا فَ لَا تَأْخُدُ واْ مِنْهُ شَيْءًا ۚ أَتَأْخُذُ ونَـ هُ بُهْتَانِكَا وَإِنَّمَا مُّبِينِكَا ﴿ وَكَلَّهِ وَكَلَّهِ فَكَلَّهُ وَقَدْ أَفْسَضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْسِضٍ وَأَخَدْنَ مِنكُمْ مِيثَنْقَا غَلِي ظًا ﴾ وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَ أَؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ حَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِياً لا ﴿ حُرِّمَ تَعَلَيْكُمْ أَمَّهَ لَكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَمُ لَكُمْ وَخَلْلَتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخِّتِ وَأُمَّهَ لِتُكُمُ ٱلَّتِيقِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَا تُنِسَآإِكُمْ وَرَبَ إِبُكُمُ ٱلَّا تِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآ إِكُمُ ٱلَّسِتِي دَخَلَّتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّهِ تَكُونُ وا دَخَلَّتُ مِبِهِنَّ فَ لَا جُنكاحَ عَلِيْكُمْ وَحَلَّى إِلَّا أَبْنَا إِيكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَحِمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأَخْتَكِيْنِ إِلَّا مَا قَدِدَ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَدَفُورًا رَّحِيمًا عَ

\* وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمُ كِتَـٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْــكُمْ ۚ وَأُحِـلَّ لَـكُم مَّا وَرَآءَ ذَ لِكُم أَن تَبْتَغُواْ بِأُمْوَ لِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُ نَّ فَعَاتُوهُ نَّ أُجُ ورَهُ نَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَسرَ ضَيْتُم بِهِ مِنُ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمــــَا ﴿ وَمَـــن لَّــمْ يَسْـــتَطِعْ مِنكُمْ طَــوَلًا أَن يَنـــــِـحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَصِن مَّا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُم مِّن فَتَيَـــتِكُمُ ٱلْمُـــوْمِنـــتْ وَٱللَّهُ أَعْلَــمُ بِإِيمَنِكُم بَعْضُكُم مِّــنُ بَعْضَ فَ ٱنكِحُوهُ نَّ بِإِذِّنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُ وهُ لَِّ أَجُ ورَهُ نَّ بِٱلْـــمَعْرُوفِ مُحْصَـــنَاتٍ غَـــيْرَ مُسَــفِحَتٍ وَلَا مُتَّـــخِـدَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَ ٓ أُحْصِنَّ فَإِنَّ أَتَدِينَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِسنَ ٱلْعَدَابِ ۚ ذَا لِكَ لِمَنْ خَشِى ٱلْعَنَـــتَمِنــكُمْ ۚ وَأَن تَــصَــبِرُواْ خَـــيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَٱلَّكُهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُسبَيِّنَ لَـكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّـذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُم حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيكُم حَكِيمٌ ﴿

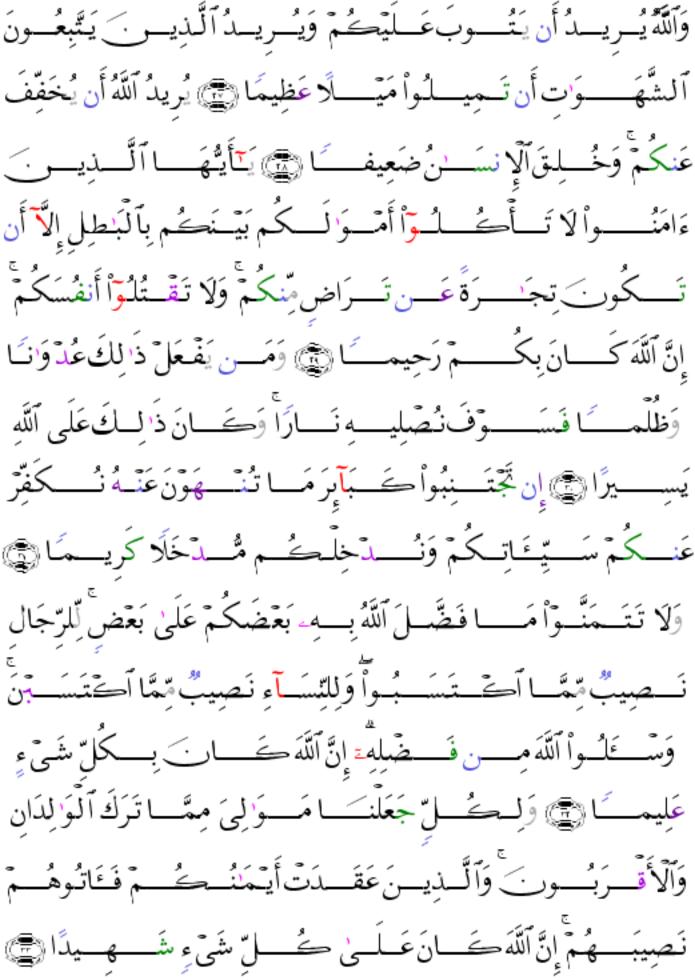

عَـلَىٰ بَعْـضِ وَبِمَـآ أَنفَقُ واْ مِنْ أَمْـوَ لِهِمَّ فَٱلصَّلِحَـثُ قَانِتَ اللَّهُ وَٱلَّابِي لَكُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظً اللَّهُ وَٱلَّابِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُ رُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَآضَ رِبُ وهُ نَّ فَ إِنَّ أَطَعْنَ كُمْ فَ لَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا حَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْ تُمْ شِقَ اقَ بَيْنِهِ مَا فَٱبْعَ شُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَا مِّنْ أَهْلِهِ إِن يُريددَآ إِصْلَحَا يُوفِيقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَلَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا هِ وَآعَبُ دُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْكًا وَبِٱلْوَالِدَيْن إِحْـسَننَا وَبِــذِى ٱلْقُـرْبَـىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِـينِ وَٱلْجَــارِ ذِى ٱلْقُرْبَكِي وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنُبِ وَآبِن آلسَّمِ يل وَمَا مَلَكَتَ أَيْ مَنْكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَـــانَ نُخْتَـــالًا فَـــخُورًا ﴿ ٱلَّــذِيــنَ يَبْخَــــلُونَ وَيَــأُمُرُونَ ٱلنَّــاسَ بِٱلْبُـخَــلِ وَيَحَــتُمُــونَ مَــآ ءَاتَـــنهُــمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿

ٱلرِّجَالُ قَوَّمُ ونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَاكُحَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِمِن لَّدُنَّهُ أَجْــرًا عَظِيمًا ﴿ فَكَيْفَإِذَا جِئْـنَا مِـن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْ نَا بِكَ عَلَىٰ هَ وَلَا ءِ شَهِ يدًا ﴿ يَ مَا مِ اللَّهِ يَا مُو مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا الله الله كَفَـرُواْ وَعَصَـوُاْ ٱلـرَّسُـولَ لَوْ تُسَوَّعِبْ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكَتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُ واْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَ رَكْ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَـبِيل حَتَّىٰ تَغۡتَسِـلُواۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَى أَوۡعَلَىٰ سَـفَر أَوۡجَــآءَ أَحَـدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَـآبِطِ أَوْ لَـٰ مَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَـآءُ فَتَيَمَّمُ واْصَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمۡسَحُ واْ بِـوُجُـوهِ كُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّا اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَهُ فُورًا ﴿ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَـٰبِيَشْــتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُـرِيــدُونَ أَن تَـضِلُّواْ ٱلسَّـبِيلَ ٦

وَٱلَّــٰذِيــنَ يُنفِقُـــونَ أَمۡــوَالَـهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ

بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَنُ لَهُ قَرِينًا فَسَآءَ

قَرِينًا ﴿ وَمَاذًا عَلَيْهِمْ لَـوْ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَـوْمِٱلْأَخِـرِ وَأَنفَقُواْ

مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرًا ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيُّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعۡنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوۡ أَنَّهُمۡ قَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَا وَٱسۡمَعۡ وَٱنظُرۡنَا لَكَانَ خَـــيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَــكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكَفْــرِهِمْ فَالَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيــالَّا ﴿ يَكَأَيُّـــهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـــٰبَءَامِنُــواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكَم مِّن قَبْلِ أَن َّصْطِمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرِرُ ٱللَّهِ مَفْ عُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْ فِرُ أَن يُشْرَكَ بِ مِ وَيَغْ فِرُ مَا دُونَ ذَ لِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَكَ إِلْهَا عَظِيمًا ﴿ أَلَهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُ ونَ فَتِيلًا ﴿ آنظُرْ كَ يَفْ يَفْ تَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَ لِبَ وَكَفَىٰ بِهِ ۚ إِنَّمًا مُّبِينًا ﴿ أَلَمْ تَـرَ إِلَى ٱلَّذِيـنَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَ لِبِ يُــوَمِّنُونَ بِـ ٱلْجِبِّـــتِ وَٱلطَّغُـــوتِ وَيَــقُــوكُـونَ لِلَّـذِينَ كَفَــرُواْ هَـــؤُلآءِ أَهْدَى مِـنَ ٱلَّذِيـنَ ءَامَنُواْ سَـبِيلًا ﴿

أُوْلَبِ لَكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُ مُ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿ أَمْ لَهُ مَ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لاَ يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَسِهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ ۖ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَاهِـــيمَ ٱلْكِتَــٰبَ وَٱلْحِكْمَــةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُّلْـــكًا عَظِيمًا ﴿ فَ مِنْهُ مِ مَّنْ ءَامَنَ بِ هِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَ فَي جِهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِئَايَئِتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَسارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لْنَاهُمْ جُلُودًا غَلِيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَلَذَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَٱلَّـذِينَ ءَامَنُـواْ وَعَمِلُـواْ ٱلصَّمَالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَسلِدِينَ فِيهَا ٓ أَبَدَاّ

تُؤمِّنُ ونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَ لِكَ خَدِيرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿

أَلَــمْ تَــرَإِلَى ٱلَّـذِيــنَ يَزْعُمُونَ أَنَّــهُمْ ءَامَنُواْ بِمَـآأَنــزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنسزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُ ونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّغُوتِ وَقَدِدَ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُضِلُّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدَا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَــى ٱلــرَّسُــولِ رَأَيـــتَ ٱلْمُنَــٰفِقِــينَ يَصُــدُّونَ عَنــكَ صُـدُ ودًا ﴿ فَكَيْ فَإِذَآ أَصَا لِهَ أَصَا لَهُ مُ صِيبَا أَ إِلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ ا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُ وكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّآ إِحْسَنَا وَتَــوْفِيقًا ﴿ أَوْلَــ إِلَى ٱلَّـٰذِيــنَ يَعْــلَمُ ٱللَّهُ مَـــ فِي قُــلُـوبِهِمْ فَأَعْــرِضَعَنْــهُمْ وَعِـظُهُمْ وَقُــل لَّـهُـمْ فِـي أَنفُسِهِمْ قَــولاً كِلِيغًا ﴿ وَمَــا آأَرْسَـلْنَا مِـن رَّسُـولِ إِلَّا لِيُطِكَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّ هُمْ إِذ ظَّلَهُ مَ إِذْ ظَلَ مُ وَٱ أَنفُسَ هُمْ جَـــآءُ وكَ فَــاتَسْــتَغــفَــرُ واْ اَللَّهَ وَاسْـــتَغْــفَرَ لَـهُمُ اَلرَّسُــولُ لُـوَجَـدُ واْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ٢٠٠٠ فَــلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُـونَ حَتَّىٰي يُحَكِّمُ وكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَ هُمَّ ثُـمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَدِيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَاعَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتَتُكُوَّا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِين ركُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿ وَإِذَا لاَّ تَيْنَهُم مِّن لَّـدُنَّــآ أَجْـرًا عَظِيمـًا ﴿ وَلَهَدَينْكُ هُمْ صِـرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ اللَّهِ وَمَـن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَـ بِكَمَعَ ٱلَّذِينَ أَنْـعَـمَ ٱللَّهُ عَـلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّدَلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَــــــمِكَ رَفِيقًا ﴿ ذَا لِـكَ ٱلْفَضَّــلُ مِـرِ كَ ٱللَّهِ وَكَــفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّـٰذِينَ ءَامَنُـواْ خُـندُواْ حِـندَرَكُـمَ فَ ٱنفِرُواْ ثُـبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَـمِيعًا ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَةً كُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَىَّ إِذْ لَمْ أَكُ ن مَّعَهُمْ شَهِ يدًا ﴿ وَلَبِنَ أَصَابَكُ مَ فَ ضَلٌّ مِّ نَ ٱللَّهِ لَيَقُولَ نَّ كَالَّهِ مَا اللَّهِ لَيَقُولَ نَّ كَ أَن لَّـــمْ تَـكُــنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلْيَــتَنِي كُنـــتُمعَهُمْ فَأَفُــوزَ فَوْزَاعَظِيمًا ﴿ فَ لَيُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّهِ ٱلَّهِ ٱلَّهِ ٱلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَشَّرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْأَخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَالِمُ فِي سَـــبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْــتَلَ أَوْ يَغْلِـبْ فَسَــوْفَ نُـُوْتِيهِ أَجْــرًا عَظِيمًا 😭

ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُ ونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّغُوتِ فَقَاتِلُوٓا أَوْلِيكَآءَ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطُنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوٓاْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ فَلَمَّا كُتِبَعَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَعَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلآ أَخَّرْتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ قُلْ مَتَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْاَخِرَةُ خَدِيرٌ لِمَنِ آتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكِكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنتُمْ فِي بُرُوجِ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَلِدِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَلدِهِ - مِنْ عِندِكَ قُللَ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَلَؤُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْ قَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَنْ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ للِنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿

وَمَا لَكُمْ شَعَفِينَ مِنَ آلَةِ سَبِيلِ آللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ

وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَادِهِ ٱلْقَرْيَةِ

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُ ولُ ونَ طَاعَةٌ فَإِذًا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآمِفَةُ مِّنْهُمْ غَايِرَ ٱلَّذِي تَعُولُ وَٱللَّهُ يَكُنُّبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا هِ أَفَ لَا يَتَدَبَّرُ ونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَلِيرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُ واْ فِيهِ آخْــتِلَافًا كَـــثِيرًا ﴿ وَإِذَا جَــآءَهُمْ أَمْــرُ مِّــنَ ٱلْأَمْــنِ أُو ٱلْخَـوْفِأَذَاعُـواْ بِهِ وَلَـوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُول وَإِلَىٰ أُولِـي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّـذِيـنَ يَـسْـتَنْبِطُـونَهُ مِنْهُمْ ۚ وَلَـوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُ مِهُ وَرَحْمَتُ هُ لِآتَّبَعْتُ مُرَّالشَّيْطُ نَ إِلَّا قَالِيلًا ٢ فَقَالِتِلْ فِي سَلِمِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّض ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَالْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَادُ بَأْسًا وَأَشَـــُدُ تَنكِيــلَا ٦﴾ مَّــن يَشْـــفَعْ شَـفَعَةً حَسَــنَةً يَكُن لَّــهُ نَصِيبُ مِّنْهَا ۗ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَالَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰكَ إِلَّا هُــوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَـــوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ لَا رَيـــبَفِيةٍ وَمَـنْ أَصْدَقُ مِـنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿ فَهَا لَـكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِ بِنَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓاْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ آللَّهُ وَمَن يُضَلِل آللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَـهُ مَسَبِيلًا ﴿ وَدُّواْ لَـوْ تَكْـفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُــونَ سَوَآءً فَـلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَلِبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّ مُ وهُمَّ وَلا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِـلُونَ إِلَـيٰ قَوْم ِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَقُ أَوْ جَـَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَهُ مَا وَاللَّهُ اللَّهِ الْمَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَصِمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿ سَتَجِـدُ ونَ ءَاخَرِيـنَ يُـرِيـدُ ونَ أَن يَأْمَنُـوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كَـلَّ مَا رُدُّوًا إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّـمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوٓاْ أَيْلِهِمْ فَخُلْدُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَلِيثُ

ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُوْلَئِبِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَٰنَا مُّبِينَا ﴿

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَن يَصَّكَّدَهُ وَأَ فَاإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّـكُمْ وَهُ وَمُ وَمُ وَمِ نَ فَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّ وَمِ نَاةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثُ فُ فَدِيكَةً مُّسَاَّحَةً إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّوْمِنَةٍ فَصَن لَّهَ يَجِد فَصِيَامُ شَهْ رَيْن مُتَــَابِعَـــيْنِ تَــوْبِــَةً مِّـنَ ٱللَّهُ وَحَــانَ ٱللَّهُ عَـلِيـمًا حَـكِيمًا ﴿ وَمَـن يَـقَــتُـلَ مُــوَمِنًا مُّتَ عَجِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ مُخَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَـدَّ لَـهُ عَـذَابًا عَـظِيمًا ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهُ يَا أَيُّهُا ٱلَّــذِيــنَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبـٓتُـــم ۚ فِي سَــبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُــو لُـــواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْ حُمُ ٱلسَّكَامَ لَسْتَ مُ وَمِنَا تَبْتَغُونَ عَـرَضَ ٱلْحَيَـوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِنـدَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَاللَّهِ مَعَانِمُ كَـبْيرَةٌ كَــذَ لِــكَ كُــنتُـم مِّــن قَبْــلُ فَــمَـنِّ ٱللَّهُ عَـلَيْـكُــمْ فَتَبَيَّــنُوٓأَ إِنَّ ٱللَّهَ كَــانَ بِمَــا تَعۡمَــلُونَ خَــبِيرًا ﴿



مِّنْهُ مَ مَّعَكَ وَلِيَأْخُذُ وَا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُ وا مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَاْتِطَآتِطَآبِفَةُ أُخْرَى لَمْ يُصَالُواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَا أَخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۖ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَـوْ تَغْفُـلُونَ عَـنْ أَسْـلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْسَلَةً وَحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوٓاْ أَسْلِحَتَكُمَّ وَخُدُواْ حِدْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدٌ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّكَلُوةَ فَا آذَكُ رُواْ ٱللَّهَ قِيْمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱلْمُمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّكَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَبًا مَّوْقُوتًا ﴿ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبنِّغِكَاءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا ٓ أَنـزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَـقِّ لِتَحْكَمَ بَــيْنَ ٱلنَّاسِ بِـمَـا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَـكُن لِّلْخَابِينَ خَصِيمًا ﴿

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ أَلصَّالُوهَ فَلَّتَقُمْ طَآبِفَ لَهُ

وَٱسۡتَغۡلِهِ ٱللَّهَ إِتَّ ٱللَّهَ كَانَ غَلِهُ وَرَا رَّحِيمًا ١ وَلَا تُجَلِدِلْ عَنِ ٱلَّــٰذِيــنَ يَخْتَــانُونَ أَنفُسَــهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَـن كَــانَ خَــوَّانًا أَثِيمًا ﴿ يَسْتَخْـفُونَ مِـنَ ٱلنَّـاسِ وَلَا يَسْـتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذَّ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِـمَـا يَعْمَلُـونَ مُحِيـطًا ﴿ هَا أَنتُمْ هَلَـأُنتُمْ هَلَـؤُلآءِ جَـدَلْتُمْ عَنْهُمَ فِي ٱلْحَيَــوْةِ ٱللَّهُ نَيَا فَمَن يُحَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمَ يَــوْمَ ٱلْقِيَىٰمَةِ أَم مَّن يَكِّونُ عَلَيْهِمَ وَكِيلًا ﴿ وَهُ وَمَن يَعْمَمُ لَا سُوَّءًا أَوْ يَظُّلِمْ نَفْسَهُ وَثُكَّريَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَصَمُورًا رَّحِـيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ -وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَكُسِبُ خَطِيٓعَةً أَوْ إِثَّمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرِيَّا فَعَدِ آحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿ وَلَا مُلْا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَصَّت طَّآبِفَ قُرِّنْهُ مِنْهُ مَان يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنسزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ كَ ٱلْكِتَ بُ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَ كَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿



\* لاّ خَـــيْرَ فِي كَثِـيرٍ مِّـن نَّجْـوَلهُمْ إِلاّ مَــنْ أَمَـرَ بِصَدَقَةٍ

أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَحِ بَدِينَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلَ ذَ لِكَ

ٱبدِّتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَدِوْفُ نُـُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَدن

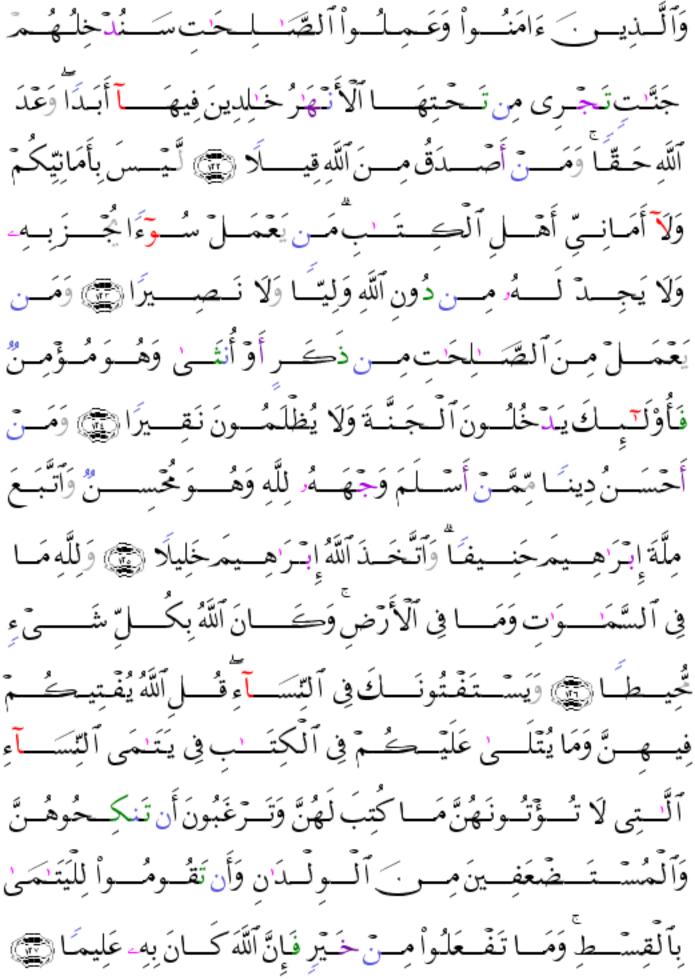



ضَـــلَلاً بَـعِيــدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيــنَ ءَامَنُـواْ ثُمَّرِكَفَرُ واْ ثُمَّرِءَامَنُواْ ثُمَّركَفَــرُواْ ثُمَّر آزْدَادُواْ كُفَّرًا لَّمْ يَكُنِ آللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيسَالًا ﴿ إِنَّ كَامُنَا فِقِينَ بِأَنَّ لَهُ مَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّخِـــــذُونَ ٱلْكَافِريــنَ أَوْلِيـــآءَ مِــن دُونِ ٱلْمُـؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونِ عِندَهُ مُ ٱلْعِ زَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَىٰبِأَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَئِتِٱللَّهِ يُكَفّرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأَ بِهَا فَالَا تَقْعُدُواْ مَعَهُ مَ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِّثْ لُهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَا فِقِينَ وَٱلْكَا فِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿

تَلُوْدُاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُ وا بِٱللَّهِ وَرَسُ ولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّهِ وَلَهِ لَكِيَابِ ٱلَّهِ وَرَسُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلَّحِتَابِ ٱلَّالِدِيِّ أَنازَلَ مِن قَبَلَ ۚ وَمَن يَكُفُرّ بِٱللَّهِ وَمَلَـ إِكَتِهِ وَكُـتُبِهِ وَرُسُـلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِـرِ فَقَدْ ضَلَّ

\* يَكَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ

وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أُو ٱلْوَ الْدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا

أَوْ فَقِـيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَـا ۖ فَلاَ تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَى ۚ أَن تَعْدِلُـواْ وَإِن

عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَلْكُمْ يَلْكُمْ يَلْ ٱلْقِيَىٰمَةِ ۗ وَلَىٰ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِ بِنَ يُخَدِعُ وِنَ ٱللَّهَ وَهُ وَخُدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُ وَأَ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَـــامُواْ كُسَـالَىٰ يُـرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَدْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَـلِيلًا ﴿ مَا مُنْدَبِ مِنَ بَيْنَ ذَا لِكَ لَا إِلَىٰ هَـ وَلَا إِلَىٰ هَـ وَلَا إِلَىٰ هَـ وَلَا إِلَىٰ هَـ وَلَا إِلَىٰ وَمَن يُضَالِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيالًا إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَالَيْهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُواْ ٱلْكَافِ رِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُوْمِنِ يَنَّ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَالُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلَّطَنَا مُّبِينًا ١ إِنَّ ٱلْمُنَا فِقِينِ فِي ٱلسدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا 🚭 إِلَّا ٱلَّـٰذِيــنَ تَــابُــواْ وَأَصْــلَحُواْ وَآعَتَصَــمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخَلَـصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَامِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَيُوْتِ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِ مِنَ أَجْ رًا عَظِيمًا ﴿ مَا يَفْ عَلُ ٱللَّهُ بِعَلَا اللَّهُ بِعَلَا اللَّهُ اللَّهُ إِن شَكَرْتُ مِرْ وَءَامَنتُ مَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِ رَّا عَلِيمًا ﴿ إِنْ

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَسانَ لَسكُمْ فَتْحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَسَا لُوٓاْ أَلَمْ

نَـكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَـانَ لِلْكَنفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓاْ أَلَمَ نَسْتَحُوِذُ

\* لاَّ يُحِـبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوةِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا عِلَيْهِ إِن تُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوِّءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكَ فُرُونَ بِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُ خَرِقَ وَا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَــقُــولَــونَ نُــؤَمِـنُ بِبَعْـضِ وَنَـكَــفُـرُ بِبَعْـضِ وَيُـرِيــدُونَ أَن يَــُتُّـخِــذُواْ بَــيْنَ ذَ لِكَسَبِــيلًا ﴿ أَوْلَــبٍـكَهُــمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ حَـقًّا وَأَعۡـتَـدْنَـا لِلْكَلِفِرِينَعَـذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَٱلَّذِينَءَامَنُـواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَـمْ يُفَرِّقُ واْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أَوْلَتْبِكَ سَوْفَ يُـوْتِيهِمْ أُجُـورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَـفُـورًا رَّحِيمًا ﴿ يَسْئَلُكَ أَهْـلُ ٱلْكِتَلِبِأَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَلِبًا مِّنَ ٱلسَّمَاءَ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكَ بَرَمِن ذَا لِكَ فَقَالُوٓاْ أَرِنَا ٱللَّهَجَهَرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّىٰعِ قَـةُ بِظُلَّمِهِمْ ثُكَّرَاتَّ خَـذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ مُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَ وْنَاعَن ذَا لِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿

وَرَفَعَ نَا فَوَقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَ قِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدِّخُلُواْ ٱلْبَابَسُجَّدَا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا عَلِيظًا عَ

بُهْتَننًا عَظِيمًا ﴿ وَقَوْ لِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنَّهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَا ﴿ إِنَّ عَهُ آللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ ٱلْقِيَىٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ فَبِظُلَّمِ مِّنَٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبُتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿ وَأَخْدِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَصِّلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَىٰطِـلِۚ وَأَعۡتَدۡنَـا لِلْكَـٰفِرِينَ مِنْهُمۡ عَذَابًـا أَلِيـمًا ﴿ لَيُكِنِ ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِمِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوۡمِٱلْاَخِرِ أُوْلَٰبِكَ سَنُؤۡتِيهِمۡ أَجۡرًاعَظِيمًا ﴿ اللَّهِ

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِأَيَاتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ

بِغَيْرِ حَتِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُّفٌ أَبَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفِّرهِمْ

فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَـمَ

وَءَاتَـيْنَا دَاوُرِدَ زَبُـورًا ﴿ وَرُسُلُا قَلَدٌ قَـصَصْنَا لَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ﴿ لَٰ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مُلْكِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَٱلْمَلَـــمِكَـةُ يَـشَّهَـدُونَ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلَّواْ ضَلَا الدَّ بَعِيدًا رِيِّ إِنَّ ٱلَّـٰذِينَ حَـٰفَرُواْ وَظَـٰلَـمُـواْ لَـمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْـفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيعًا ﴿ إِلَّا طَرِيتَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا وَكَانَ ذَا لِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَالَيْهَا مَا لَنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّ كُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ وَإِن تَكَفُّرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿

إِنَّا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أُوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحِ وَٱلنَّبِيِّنَ مِن بَعْدِهِ -

وَأُوْحَـيْنَـآ إِلْـي إِبْـرَاهِيـمَـ وَإِسْمَـعِيـلَ وَإِسْحَــقَ وَيَـعْـقُـوبَ

وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْسُوبَ وَيُسونُسَ وَهَــرُونَ وَسُلَيْمَ إِنَّ

عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَـقُّ إِنَّـمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَلْهَ ] إِلَىٰ مَرْيَامَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَلا تَقُولُواْ ثَلَاثَةً أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُم ۚ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَـٰهُ وَحِدَّ سُبِيْحَنِهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَات وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ لَيْ اللَّهِ عَلَى يَسْتَنكِ فَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَـٰ إِكَهُ ٱلْمُسَارِّ عَبْرًا لِللهِ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَ ادْتِهِ وَيَسْتَكَ بِرْ فَسَيَحْ شُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوفِيهِم أُجُورَهُم وَيَزيدُهُم مِّن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَ فُواْ وَٱسْتَكَ بَرُواْ فَيُعَذِّبُهُ مَ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَـهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيسًا وَلَا نَـصِيرًا ﴿ يَكَأَيْلُهَا ٱلنَّاسُ قَـدْ جَـآءَكُم بُرْهَانُ مِّن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَآعَتَ صَمُواْ بِهِ فَسَيُدْ خِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿

يَ الْهِ لَ ٱلْحِتَ بِلا تَغَالُواْ فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُواْ

يَـسْتَغْتُونَكَ قُـلِ ٱللَّهُ يُـفْـتِيكُـمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ إِنِ ٱمْـرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُمَا تَرَكَ وَهُوَيَرِثُهَا إِن لَّـمْ يَـكُن لَّهَا وَلَدُ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثَّنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوٓاْ إِخْـوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَطِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ آلَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ٤ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ يَــَّأَيُّـهَا ٱلَّـذِينِ ءَامَنُـوًا أَوْفُـواْ بِٱلْعُقُودِ أُحِلَّتَ لَكُم بَهيمَةُ ٱلْأَنْ عَسِمِ إِلَّا مَا يُسْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَبٍ رَٱللَّهِ وَلَا ٱلشُّهْ رَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلُّهَدِّي وَلَا ٱلَّقَلَبِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضَالًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانَا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواْ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَانُ قَـوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِـدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَى ۗ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْ وَإِنْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْحِنزِيرِ وَمَ ٓ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآلُكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَىمِٰذَ لِكُمْ فِسْقُّٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَ لَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْسَوْنِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ فَإِلَّا ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيهُ ٥ يَسْئَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمَّ قُلْ أُحِلَّ لكُمُ ٱلطَّيِّبَئُ وَمَاعَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَآذْكُرُواْ آسْمَ آللَّهِ عَلَيْهِ وَآتَّتُهُواْ آللَّهُ إِنَّ آللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَ اللَّهِ عَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَمِن قَبْلِكُمْ إِذَ آءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِدِينَ أَخْدَانٍ وَمَن يَكُفُرْ بِٱلْإِيمَانِ فَـقَـدٌ حَبِطَ عَمَلُـهُ وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٢

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا قُمۡتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَينْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَآمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنَ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱلطَّهَرُواْ وإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَآءَ أَحَدُّ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَـٰ مَسۡتُـمُ ٱلنِّسَـآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَمُّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِـوُجُـوهِـكُـمْ وَأَيتَـدِيكُـم مِّـنْـهُ مَا يُـرِيــدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجِ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُـتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُـرُونَ ﴾ وَآذَ حُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَ اللَّهِ وَالْقَالَ وَالْقَاكَمِ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ ٰ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ ' بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُ وَا وَعَهِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغَهِ رَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ١

وَٱلَّـٰذِيـنَ كَـفَـرُواْ وَكَـذَّبُـواْ بِئَايَـٰتِنَـٓ أُوْلَـٰبِكَأَصَحَـبُ ٱلۡجَحِيمِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَّكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْ كُمْ إِذْ هَمَّ قَـوْمٌ أَن يَبْسُطُ وَاْ إِلَيْ كُمْ أَيْدِي هُمْ فَكَ فَّ أَيْدِيهُ مَ عَنكُم ۗ وَآتَّ قُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَـقَـدْ أَخَـذَ ٱللَّهُ مِـيـتُــقَ بَـنِــي إِسْرَاءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُ ٱثَّنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَبِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَامَنتُ مِ بِرُسُلِ مِ وَعَزَّرْتُ مُ وهُمْ وَأَقْرَضْتُ مُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَـنًا لاَّأْكَ فِي رَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلاَُذْخِلَنَّ كُمْ جَنَّىتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ لِرُ ۚ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَ لِكَ مِنْ حُكُمْ فَ قَدْ ضَالًا سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ فَا مِمَا نَةَ ضِهِم مِّيثُ قَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلۡحَلِمَعَ نَّوَاضِعِهِ ۗ وَنَسُواْحَظًا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ وَلا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآبِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَ آعْفُ عَنْهُمْ وَآصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿

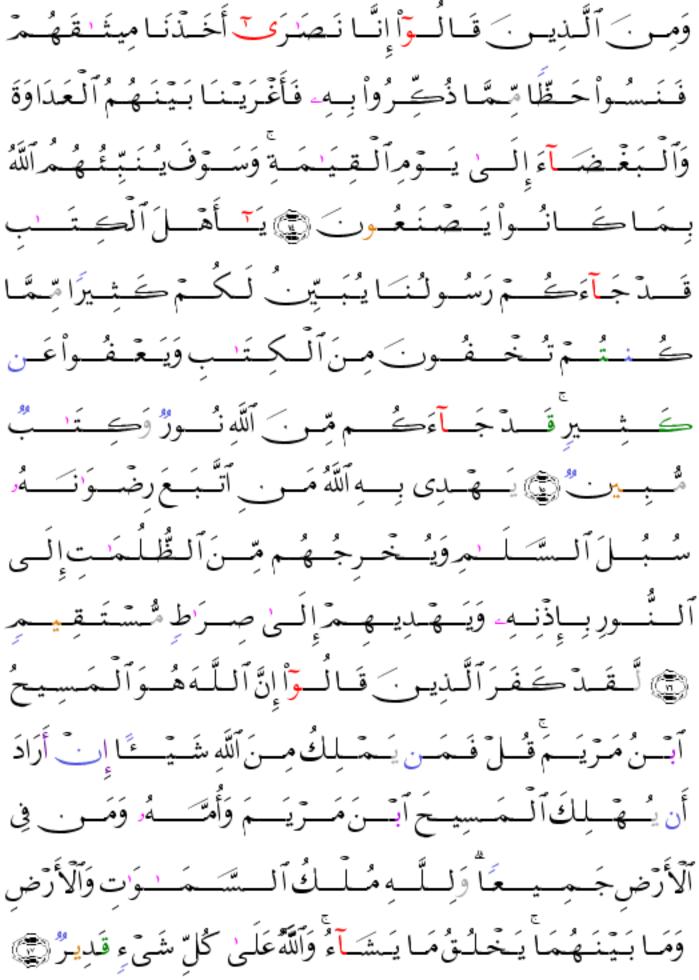

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَرَى خَلَنُ أَبْنَكُواْ ٱللَّهِ وَأَحِبَّ لَوُهُ فَالَّ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَّ يَغْفِرُ لِمَن يَـشَـآءُ وَيـُـعَـذِّبُ مَن يَـشَـآءٌ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّـمَـٰوَ'تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتَرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِير وَلَا نَذِيرَ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱلْلَهُ عَلَىٰ كُلّ شَــى ءِ قَـدِيـرُ ﴿ وَإِذْ قَــالَ مُـوسَــى لِقَوْمِهِ يَـنقَـوْمِ أَذْكُـرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُـؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَلْقَوْمِ آدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَاللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ قَالُواْ يَهُوسَنَّى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلُهِ كَاحَتَّىٰ يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ٢ قَالَ رَجُلانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا آدْخُلُ واْعَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿

إِنِّي لاَّ أَمْلِكُ إِلَّا نَـفْـسِي وَأَخِي فَاقْـرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ قَالَ فَإِنَّا هَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أُرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُ ونَ فِي ٱلْأَرْضُ فَلَا تَأْسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ هِ ۗ وَٱتَّـلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ ٱلْأَخَرِ قَالَ لَأَفْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ لَيْ لَمِنُ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِى مَآ أَنَاْ بِبَاسِطِ يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۚ إِنِّتِى أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوٓاً بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ وَذَ لِكَ جَزَوُا ٱلطَّالِمِينَ ﴿ فَطَوَّعَتْ لَـهُ نَفْسُهُ وَتَلَلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ وَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْحَاسِرِينَ ﴿ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَيُوارِك سَوْءَةَ أَخِيبِهِ قَالَ يَهُويْلَتَي أَعَجَزْتُ أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ هَلْدَا ٱلْغُرَابِ فَالُورِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّلْدِمِينَ ﴿

قَالُواْ يَهُ وسَنَّى إِنَّا لَن نَّدَّخُلَهَ ۖ أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَ ۖ أَفَاذُهَ بَ

أَنتَ وَرَبُّكَ فَـ قَـٰتِـ الْآ إِنَّا هَلْهُ نَـا قَلْعِـدُ ونَ ﴿ قَـالَ رَبِّ

مِنْ أَجْلِ ذَا لِكَ حَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَ عِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِنَفْسِ أَوْفَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِفَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَهِيعًا وَمَنْ أَحْيكاهَا فَكَأَنَّمَ ٓ أَحْيكا ٱلنَّاسَ جَكِمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْ هُمْ رُسُلُنَا بِٱلۡبَيِّنَاتِ ثُمَّانَّ كَثِيرًا مِّنْهُ مِبَعْدَذَ لِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّهَ إِنَّهَا جَـــزَوُاْ ٱلَّـذِيـنَ يُحَــارِبُــونَ ٱللَّهَ وَرَسُــولَــهُ وَيَــشَعَــوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَ سَادًا أَن يُـ قَتَّ لُـ وَا أَوْ يُـ صَلَّ بُواْ أَوْ تُـ قَطَّعَ أَيْـ دِيـ هِـ مَ وَأَرْجُـلُـهُـم مِّـنْ خِلَـفٍ أَوْ يُـنـفَـوْا مِـنِ ٱلْأَرْضِ ذَا لِـكَ لَهُ مَ خِزْى ۗ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَهُ مَ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَسَابُواْ مِن قَسْلِ أَن تَسَقَّدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَٱعۡلَمُ وَا أَتَّ ٱللَّهَ غَلَفُ ورُّ رَّحِيمٌ ﴿ يَكَأَيُّهُ هَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُ واْ ٱتَّـعُـواْ ٱللَّهَ وَٱبــتَـغُـوٓاْ إِلَـيْـهِ ٱلْوَسِيلَـةَ وَجَـهِدُواْ فِي سَبِيلِهِـ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُ ونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَـوٓ أَنَّ لَـهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَكِمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَكُهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَـوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُ مَ ۗ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ۗ

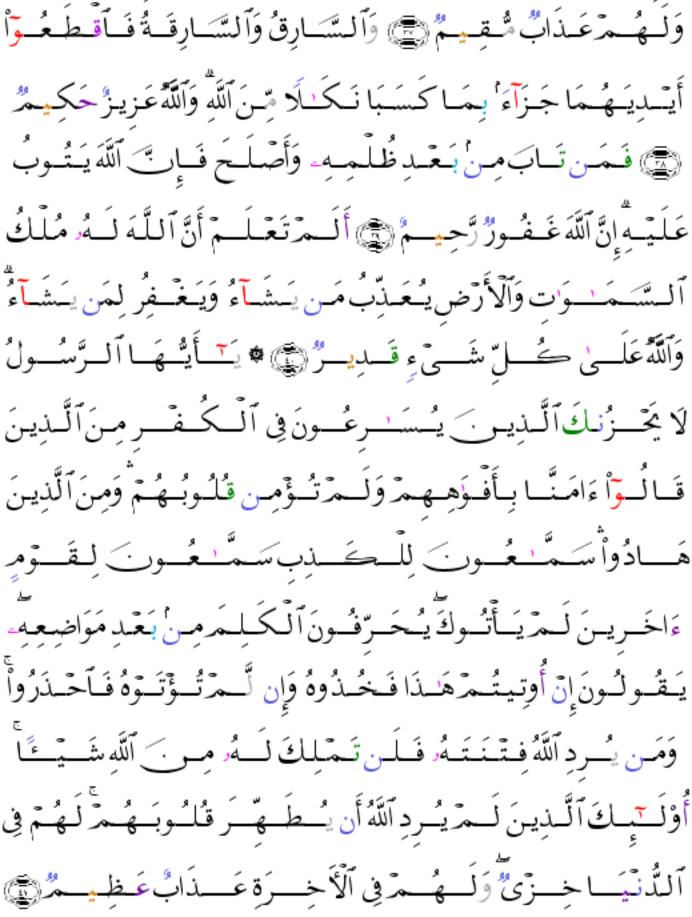

يُرِيدُ ونَ أَن يَخْرُجُ واْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا



وَقَفَيْنَاعَلَى ءَاثَارِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَامَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَـدَيـهِ مِـنَ ٱلتَّـوْرَىـةِ وَهُـدَى وَمَوْعِظَـةَ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَيحَـكُمرَ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَلْبِكُهُمُ ٱلَّفَلْسِقُونَ ﴿ وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُ مِبِمَ آأَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهْ وَآءَهُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا وَلَـوْ شَــَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّـةً وَاحِـدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمْ فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَىٰ ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَأَنِ آحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ آللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهْ وَآءَهُمْ وَآحَدَرَهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنُ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَآعَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِ مُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ٢٠٠٠ أَفَحُكُمَ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكَمًا لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿

إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَىدُّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَـهُ ۚ أَذِلَّـهٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ يُحَامِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمِ ذَ لِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءً وَآلَلَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ آللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُـقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُـؤْتُـونَ ٱلزَّكَـوٰةَ وَهُـمْ رَاكِعُونَ ﴿ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَمِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿

\* يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَكِ أَوْلِيـَآءَ بَعْضُهُمْ

أَوْلِيكَ آءُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ

ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَتَرَى ٱلَّـذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ

يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَـأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ

مِّنْ عِندِهِ - فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَآأَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَندِمِينَ ٢

وَيَـقُـولُ ٱلَّذِينَ ءَامَـنُـوٓاْ أَهَـلَـؤُلآءِ ٱلَّـذِينَ أَقْسَمُواْ بِـٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ

عَلَيْبِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْحَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّلْعُرُوتَ أُوْلَبْإِكَ شَرٌّ رَّكَانِــًا وَأَضَلُ عَـن سَوَآءِ آلسَّبِيلِ ﴿ وَإِذَا جِـَآءُ وكُـمْ قَـالُوٓاْ ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ - وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ وَتَـرَكُ حَـ شِيرًا سِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْـمِ وَٱلْعُـدُونِ وَأَحَلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَكُولَا يَنْهَلْهُمُ ٱلرَّبَّ لِنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن قَوْلِهِ مُ ٱلْإِثْمَ وَأَحْلِهِ مُ ٱلسَّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُ ودُيَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَ تَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءٌ وَلَيَزِيدَ نَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآأُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَ وَةَ وَٱلْبَغْضَ آءَ إِلَىٰ يَـوْمِ ٱلْقِيَامَةِ كُلَّمَ آأُوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسِسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَٱللَّهُ لَا يُسِحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَاهِ ٱتَّحَدُوهَا هُزُوًا وَلَعِبَا ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّاهُمْ وَقَوْمُ

لَّا يَعْقِلُونَ ﴿ فَالْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّآ إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا

بِ اللَّهِ وَمَا أُندِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُندِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَنسِقُونَ ﴿ قَالًا

هَـلْ أُنَبِّــــُكُم بِـشَـرِّ مِّــن ذَالِكَ مَثُـوبَـةً عِندَ آللَّهِ مَن لَّعَـنَـهُ آللَّهُ وَغَضِبَ

وَلَـوْأَنَّ أَهْـلَ ٱلۡحِتَـٰبِءَامَنُواْ وَٱتَّـقَـوْاْ لَحَـفَّرْنَاعَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلاَّدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِهِمْ لاَّكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ عَالَا يُلْهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ وَٱلَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴿ قُلْ يَكَأُهْلَ ٱلْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْ ءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلَّإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآأُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَننًا وَحُفْ رَأَاْ فَلاَ تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ هِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينِ ﴾ هَادُواْ وَٱلصَّبِئُونَ وَٱلنَّصَـٰرَكِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَالَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ لَقَدْ أَخَدْنَا مِيثَنَقَ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلُّكُمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْـوَكَ أَنفُسُهُمْ فَرِيقـاً كَذَّبُواْ وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ ﴿

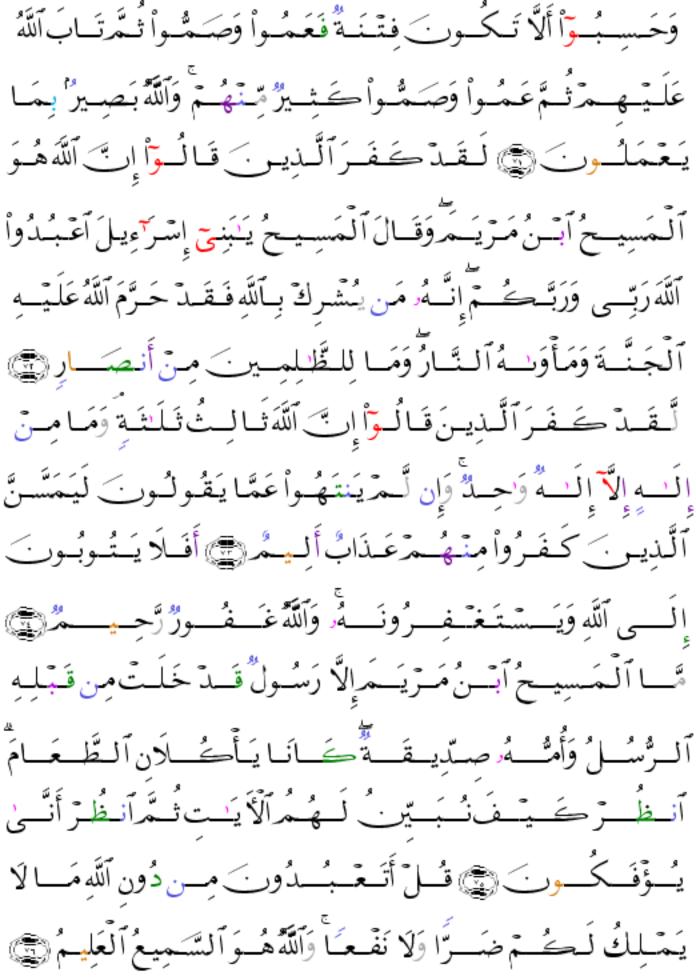



قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِلا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِ

ٱلشُّهِدِينَ ﴿ وَمَا لَنَالًا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَأَثَّلِهُ مُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّلتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَ لِكَ جَــزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّـذِينَ كَـفَـرُواْ وَكَـدَّبُـواْ بِّايَلِتِنَا ۚ أُوْلَلِمِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّا ٓلْمُعۡتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْـ وفِي أَيْـمَـٰنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَّدَتُّمُ ٱلْأَيْـمَنَ فَكَ فَا لَهُ وَإِلْمُ عَسَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَىٰتَةِ أَيَّاْمِ ذَ لِكَ كَفَّىٰ رَةُ أَيْمَٰ نِكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مَ ۚ وَٱحۡ فَطُوٓاْ أَيْتَمَانَكُمْ كَذَا لِكَ يُسَبِينُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿

وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَـرَى ۖ أَعْيُنَهُ مَّ تَفِيضُ مِنَ

ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّيَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱحۡـتُہٰنَا مَعَ

مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطُ نِ فَ آجْتَ نِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطُ نُ أَن يُـوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَ وَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْدذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُهُ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَىٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُ وَٱ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَات ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُۥ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ لِإِلَّغَيْبِ فَمَنِ ٱعْتَدَك بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُ عَـذَابُ أَلِيمٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِـهِ- ذَوَاعَدْلِ مِّنكُمْ هَدْيَكًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّرَةُ طَعَامُر مَسَلِكِينَ أَوْعَدْلُ ذَ لِلكَصِيَامَ الِّيدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ - عَفَا آللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْ

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْكُمُ رِجْسٌ

تُحْسَشُرُونَ ١٠٠ ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَـةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَكْمًا لِّلنَّاسِ وَٱلسَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدِّيَ وَٱلْقَلَهِدُّذَ لِكَ لِتَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَلُوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَى ءِ عَلِيهُ ﴿ اللَّهِ الْحَلَمُ وَا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَـفُورٌ رَّحِيـمٌ ﴿ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱلَّهُ يَعَلَمُ مَا تُـبِّــدُونَ وَمَا تَكَـتُمُونَ ﴿ قُل لاَّ يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثَـرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّقُـواْ ٱللَّهَ يَكَأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْئَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبَدَّدَ لَكُمْ تَسُؤۡكُمْ وَإِن تَسْئَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَدُ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ عَنْهُا وَٱللَّهُ عَنْهُ ورُّ حَلِيمٌ ﴿ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبَلِكُمْ ثُكَّراًصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ ٢ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنُ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَاحَامٍ وَلَاحَامٍ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنعًا لَّكُمْ وَلِلسَّبَّارَةِ وَحُرَّمَ

عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّمَا دُمْتُ مِرْحُرُمَا ۚ وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي ٓ إِلَيْهِ

لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا آهْتَدَيْتُ مَرَّإِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُحِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَـدْلِ مِّنكُمْ أَوْءَاخَرَانِ مِـنْغَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَخْبِسُونَهُ مَا مِن بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِن ٱرْتَبْتُ مَ لَا نَشْتَرى بِهِ - ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَا لَهُ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ آلًا ثِمِينَ ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّ إِلْهَا فَئَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُوْلَيَ لِنِ فَيُقْسِمَ انِ بِـٱللَّهِ لَشَهَا دَتُنَآ أَحَـقُ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا آعْتَدَيْنَآ إِنَّاۤ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ذَا لِكَ أَدْنَىٰ أَن يَـأْتُـواْ بِـٱلشَّهَـٰدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَـٓ أَوْ يَخَافُوٓاْ أَن تُرَدَّ أَيْمَٰنُ ' بَعْدَ أَيْمَنِهِمْ وَآتَـُقُواْ آللَّهَ وَآسْمَعُواْ وَآللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مَ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ

حَسْبُنَامَا وَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَوْكَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

شَيْئًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ

\* يَـوْمَ يَجْـمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ قَالُواْ لَا عِلْـمَ لَنَا أَإِنَّاكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنعِيسَى ٱبْنَ مَرِّيَمَ آذَّكُ رِبْعُمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذَّ أَيَّدتَّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُس تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْ لَا ۖ وَإِذْ عَلَّمْ تُكَ ٱلْكِتَـٰبَوَٱلْحِكْمَـةَ وَٱلتَّـوْرَىٰـةَ وَٱلْإنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُـقُ مِنَ ٱللِّطِينِ كَهَيْئِةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُهِرِئُ ٱلْأَكْمَ مَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُحْرِجُ ٱلْمَوْتَكِي بِإِذْنِي وَإِذْ كَ فَلَ شُكَ بَنِي إِسْرَ وِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم إِنَّ لَبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَلِذَآ إِلَّا سِحْرُ مُّبِينٌ ﴾ وَإِذْ أُوحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوٓاْ ءَامَنَا وَٱشْهَدَ بِأَنَّنَا مُسۡلِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيتُونَ يَنْعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَــمُهَلْ يَـسْتَطِيعُ رَبُّكُأُن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّ وَمِنِينَ ﴿ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَبِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشُّهِدِينَ ﴿

قَالَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُ مَّرَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً رِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِإَّ وَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَدَةٌ مِّنكَ وَاَرْزُقْنَا وَأَنتَ خَــيْرُ ٱلـرَّ زِقِـِينَ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّــى مُنَزِّ لُهَا عَلَيْكُمْ ۖ فَمَن يَكَفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَدِّبُهُ عَذَابًا لاَّ أُعَدِّبُهُ ۚ أَحَدُا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَلْعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَامَ ءَأَنْتَ قُلَّتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَىٰ هَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَنْ لَكُ مَا يَكُونُ لِتَى أَنْ أَقُـولَ مَـا لَيْسَ لِي بِحَـتِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ وَقَدْ عَلِمْتَهُ وَتَعْلَمُ مَا فِي نَـفْسِى وَلآ أَعْلَـمُمَا فِي نَـفْسِكَ إِنَّـكَ أَنتَعَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ آعْبُدُواْ آللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ هَلْذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّندِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّ

٤٤٤ إلانغضك بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَـٰتِ وَٱلنُّورَ ثُكَّرا لَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١ هُو ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينِ ثُمَّرقَضَيَّ أَجَلاَّ وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِندَهُۥ ثُمَّالُتُمرّ تَمْتَرُونَ ﴿ وَهُ وَاللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَفِي ٱلْأَرْضَيَعَلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْ رَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكُسِبُونَ ﴿ وَمَا تَأْتِيهِ مِرْنَ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَنتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ فَقَدْ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْهَـُوُّا مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُ ونَ ٢٠ أَلَمْ يَـرَوْاْكُـمْ أَهْلَكُنَا مِن قَـبَلِهِـم مِّن قَـرْنِ مَّكَّنَا هُـمْ فِي ٱلْأَرْضِمَا لَـمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَـٰرَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكُنْهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنُ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ وَلَـوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَـٰبَا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنَّ هَـٰذَآ إِلَّا سِحۡـرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَآ أُنـزِلَ

عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَحًا لَّقُضِى ٱلْأَمْرُ ثُمَّرِلًا يُنظَرُونَ ﴿

وَلَـوْجَعَلْنَـهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُـلًا وَلَلَبَسْنَاعَلَيْهِم مَّا يَـلّبِسُـونَ ﴾ وَلَـقَـدِ ٱسۡـتُهۡـزِئَ بِرُسُـلِ مِّن قَـبۡلِكَ فَحَـاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُ ممَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُ ونَ ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُكَّرَانِ ظُرُواْ كَيْهَ كَانَ عَلِيْهِ أَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَـٰوَ بِ وَٱلْأَرْضَّقُل لِّلَّهِ كَتَبَعَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَهُةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَاْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُـؤَمِنُونَ ، وَلَـهُ مَا سَكَنَ فِي ٱلَّيْهِ وَٱلنَّهَارِ ۚ وَهُـوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيـمُ ﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُ وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَقَ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنِّي ٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَـذَابَيَــوْمِ عَظِيـمِ ﴿ مَّن يُصْرَفْ عَنْـهُ يَـوْمَبِـذِ فَقَـدْ رَحِمَـهُ ۗ وَذَ لِكَ ٱلْفَـوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَإِن يَمْسَلُّكَ ٱللَّهُ بِضُـرِّ فَ لَا كَ اشِفَ لَـ هُ وَ إِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْر فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَـيْءٍ قَدِيرٌ ١ وَهُــوَ ٱلْقَاهِرُ فَــوْقَعِبَادِهِ ۗ وَهُـوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ

ءَالِهَـةً أُخْرَكَ قُل لاَّ أَشْهَدُ قُل إِنَّمَا هُوَإِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَا لَهُ مُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْلاَ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ آفْتَرَك عَلَى آللَّهِ كَدِبًا أَوْكَذَّبَ بِئَايَنتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ هِ وَيَـوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ أَيْنَ شُرَكَٓاؤُكُمُ ٱلَّـذِينَ كُـنتُـمْ تَـزْعُمُونَ ﴿ ثَنَّ ثُمَّ لَـمْ تَكُـن فِتْنَتُـهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ آنظُرْ كَيْ فَكَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۗ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُـلُـوبِـهِمْ أَكِنَّـةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقَـرَأً وَإِن يَرَوَّا كُلَّ ءَايَـةٍ لَّا يُـؤْمِنُواْ بِهَا ۚ حَتَّنِي إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِ لُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وَّاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَ طِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَهُمْ يَسْهَ يَسْلَهُ وَنَ عَسْنَهُ وَيَسْتَسُونَ عَسْنَهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَلَوْ تَرَكِ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَالِيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِئَايَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَحْبَرُ شَهَادَةً قُلِ آللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَىَّ هَادَا

ٱلْقُرْءَانُ لِأُندِرَكُم بِهِ وَمَنْ بِلَغَ أَبِنَّكُمْ لَتَشَّهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ

وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿ وَقَالُوٓاْ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ وَلَوْ تَرَكِ إِذَّ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَيْ وَرَبِّنَاۚ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ قَـدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْمَتُهُ قَالُواْ يَلْحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱللَّهُ نَيَآ إِلَّا لَعِبُ وَلَهَ وَ لَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَد نَعۡلَمُ إِنَّهُ لَيَحۡزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمۡ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِ يَّ ٱلظَّلِمِينَ بِعَايَكِ تِ ٱللَّهِ يَجْحَدُ وِنَ ﴿ وَلَقَدْ كَدِّبَتْ رُسُلُّ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَتَىٰهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنْتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَاعِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِن كَانَ كَابُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِى نَفَقَا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِئَايَةٍ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَى ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿

بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ

وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَايَ نِتِنَا صُمِّرُ وَبُكُمُّ فِي ٱلظُّلُمَ بِهُ مَن يَـشَإِ ٱللَّهُ يُـضَّلِلُهُ وَمَن يَـشَـأَ يَجْعَلُهُ عَلَىٰ صِـرَاطٍ مُّسْتَقِيـمِ ﴿ قُلْلَ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَلْكُمْ عَذَابُ آللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كَنتُ مَرْصَلدِقِينَ ﴿ يَكَ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُّشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمِرِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلظَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ وَ فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتَ قُلُوبُهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَم الله الله الم وَزَيَّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطَ نُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُ ونَ ﴾ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِ مِ أَبْوَبُ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوٓا أَخَذَنَاهُم بَغۡتَـةً فَإِذَا هُم مُّبۡلِسُونَ ٣

\* إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثَـمَّ إِلَيْهِ

يُرْجَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَـةٌ مِّن رَّبِّهِ - قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ

قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ ءَايَـةً وَلَـكِنَّ أَحْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا

مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَبِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمُّ أَمْثَا لُكُم

مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَـٰبِمِن شَيْءٍ ثُمَّإِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُ ونَ ٢

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٢ قُلْ أَرَءَيـ تُـمَّ إِنَّ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبـْصَنرَكُمْ وَخَتَمَعَكَى قُلُوبِكُم مَّنَ إِلَنهُ غَــيْرُ ٱللَّهِ يَــأَتِيكُم بِــهِ ٱنظُرْ كَيتْ فَنُصَرِّفُ ٱلْأَيَــٰتِ ثُكَّرهُمْ مَ يَصْدِفُ ونَ ﴿ قُلَ أَرَءَيْ آتَكُمْ إِنَّ أَتَمْكُمْ عَدَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَـوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَمَا نُدْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَسَنَّ عَامَنَ وَأَصْلَحَ فَ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُـواْ يَفْسُقُونَ ٢٠٠٠ قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمرّ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُـوحَى إِلَىَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَأَندِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمِمِّن دُونِهِ ۚ وَلِيُّ وَلا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم ِبِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِرِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٢



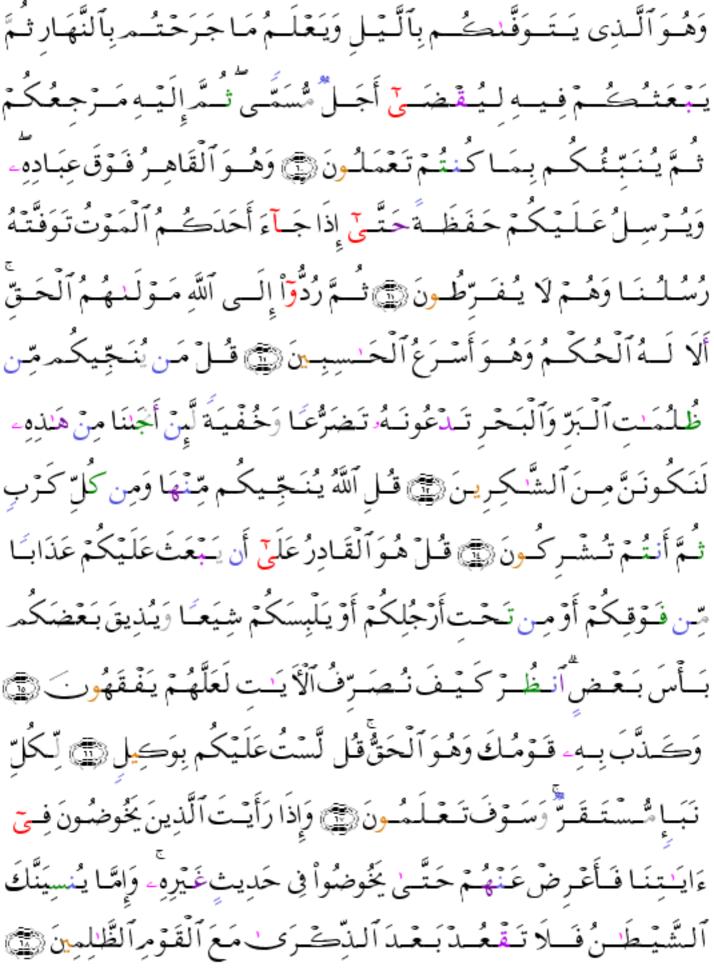



عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَدَةِ وَهُـوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبَّا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْأَفِلِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِعَا قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۚ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَمِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَحُونَوسَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّآلِّينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَهَ قَالَ هَلِذَا رَبِّي هَلِذَآ أَكْ بَرُّ فَلَمَّ آ أَفَلَتْ قَالَ يَلْقَوْمِ إِنِّي بَرِيَّةٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ عَيْ إِنِّسَى وَجَّهَ تُ وَجَّهِىَ لِلَّهٰ ذِى فَطَرَ ٱلسَّمَهُ وَالْأَرْضَ حَـنِيفَـا ۗ وَمَـآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُۥ قَالَ أتُحَكَجُّ وَيِّى فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنِ وَلآ أَخَافُمَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَـتَـذَكَّـرُ ونَ ﴿ وَكَـيـنَّـفَأَخَـاكُمَـآ أَشْرَكَـتُـمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكَتُ مُراكِمً لَلَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلَ بِهِ عَلَيْكُمْ

سُلُطَٰنَا ۚ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَ بِين أَحَى أَبِالْأَمْنَ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾

\* وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَ ۗ إِنِّي

أَرَىٰكَ وَقَـوْمَٰكَ فِي ضَلَالَ مُّبِينٍ ﴿ وَكَنَا لِكَانُرِيٓ إِبْرَاهِيبَ

مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿

وَهُم مُّهُ تَدُونَ ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَا ﴾ [إِبْرَاهِ يسمَعَلَىٰ قَـوْمِ هِ ۚ نَـرْفَـعُ دَرَجَـٰتٍ مَّـن نَّشَـآءُ ۚ إِنَّ رَبَّـكَ حَكِيمُ عَلِيـمُ ﴿ اللَّهِ اللَّ وَوَهَبْنَا لَـهُ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُ وبَ حُكِلًا هَـدَيْنَا وَنُـوحاً هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَ دَاوُدَ وَسُلَيْمَ سُنَ وَأَيُّوبَ وَيُـوسُـفَ وَمُـوسَـيٰ وَهَــرُونَ وَكَـذَ لِـكَ نَـجَـزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَزَكَرِيًّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَلَمِينَ ﴿ فَي وَمِنْ ءَابَ إِسِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَ نِهِمْ ۖ وَٱجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَـدَيْـنَــٰهُـمْ إِلَــيٰ صِـرَ طِ شُسْتَقِيــمِرِ ﴿ ذَ لِكَ هُـدَى ٱللَّهِ يَـهْـدِى بِـهِ مَن يَـشَـآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَـوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَـكُونَ ﴿ أَوْلَئِهِكَ ٱلَّــذِينَ ءَاتَـيْنَاهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحُكَّمَ وَٱلنُّبُوَّةَ فَإِن يَكُفُرْ بِهَا هَلَؤُلآءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَلْفِرِينَ ﴿ أُوْلَــُهِكَ ٱلَّــذِينَ هَـــدَى ٱللَّهُ فَــِهــدَىهُــمُ ٱقْــتَــدِهُ قُــل لاَّ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُو إِلَّا ذِكْرَكَ لِلْعَلَمِينَ ﴿

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَـمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُ مِبِظُلْمٍ أُوْلَبْإِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ

قُـلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَـٰبَٱلَّـذِي جَـآءَ بِـهِۦ مُوسَىٰ نُورًا وَهُـدًى لِّلنَّاسَّ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۚ وَعُلِّمْتُممَّا لَمْ تَعَلَمُواْ أَنتُمْ وَلاَّ ءَابَآؤُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّدذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١٠٠٠ وَهَلْذَا كِتَلْبُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْـقُـرَكِ وَمَـنْ حَـوْلَـهَا ۚ وَٱلَّـذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِـهِـ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً أَوْقَالَ أُوحِى إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَكِ إِذِ ٱلظَّلِمُ ونَ فِي غَمَرَ اِتِ ٱلْمُوْتِ وَٱلْمَلَنِهِكَةُ بَاسِطُوٓاْ أَيْدِيهِ مِرْأَخْرِجُوٓاْ أَنفُسَكُمُ ٱلْيَوْمَ تُجَزَوْنَ عَلَى ٱللَّهِ وَنِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَاتِهِ - تَسْتَكَبِرُونَ ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَ ادَى كَمَا خَلَقَنْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُوركُمْ وَمَا نَـرَكُ مَعَكُمْ شُفَعَـ آءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَٓوُأْ لَقَدتَّ قَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنِكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿

وَمَا قَدَرُواْ آللَّهَ حَتَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ آللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ

وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسَّبَانًا ۚ ذَ لِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَهُ وَٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَٰتِ ٱلْـبَرِّ وَٱلْبَحْرُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْاَيَٰتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُوَ اَلَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْس وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ ۖ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِـقَـوْمِ يَفْقَهُ ونَ ١٠ وَهُـوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْـهُ حَـبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّ تِ مِّنْ أَعْنَابٍ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَبِهِ ۗ ٱنظُرُواْ إِلَىٰ ثَمَرِهِ ۚ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَا يَـٰتِ لِّقَـوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ إِغَيْرِعِلْمِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَأَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَلْحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢

\* إِنَّ ٱللَّهَ فَالِـ قُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكُ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ

ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيُّ ذَ لِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ

ذَ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم ۖ لا إِلَهُ إِلَا هُ وَحَرَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعَبُدُوهُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١ اللَّهُ اللَّا تُدرِكُهُ ٱلْأَبْتِصَـٰرُ وَهُـوَيُـدِرِكُ ٱلْأَبْتِصَـٰرَ ۖ وَهُـوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْكَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا ۚ وَمَ ٓ أَنَا عَلَيْكُم جِحَفِيظٍ ﴿ وَكَذَ لِكَ نُـصَرِّفُ ٱلْأَيَـٰتِ وَلِيَـقُـولُـواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّـنَهُۥ لِقَـوْمِ يَعْلَمُونَ ۗ ٱتَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لآ إِلَىٰهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠ وَلَـوْ شَـآءَ ٱللَّهُ مَـآ أَشْرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ وَمَآ أَنتَعَلَيْهِم بِوَكِيل ﴿ وَكِيلَ اللَّهِ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينِ يَـدْعُـونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَـيَسُبُّـواْ ٱللَّهَ عَدْواً بِغَـيْرِ عِلْمٌ كَـذَا لِكَ زَيَّـنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمَ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَـةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُللَ إِنَّمَا ٱلْآيَكِ يُلتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَ ٓ إِذَا جَآءَتَلَا يُـؤَمِنُونَ ﴿ وَنُـقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْكَ رُهُمْ كَمَا لَـمْ يُـؤَمِنُـواْ بِـهِ أَوَّلَ مَـرَّةٍ وَنَـذَرُهُـمْ فِي طُغْيَىٰنِهِـمْ يَعْمَهُ وِنَ ﴿

\* وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَآعِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُوٓاْ إِلاَّ أَن يَشَآءَ آللَّهُ وَلَكِنَّ شَيَطِينَ ٱلَّإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلْسَىٰ بَعْضِرُرُخُ رُفَ ٱلْقَـــول غُــرُورًا ۚ وَلَــو شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۚ فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفَّئِدَهُ ٱلنَّدِينَ لَا يُـؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ وَلِيَرْضَـــوْهُ وَلِيَقْتَرِفُـواْ مَـاهُــم مُّقْتَرِفُــونَ ﴾ أَفَغَــيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمَا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَكِبَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَـٰهُمُ ٱلۡكِتَـٰبَيَعۡلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّــكَ بِٱلْحَقَّ فَ لَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدِدُلًا لَّا مُبَدِلَ لِكَلِمَنِيهِ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَإِن تُطِعَ أَحَ شَرَمَ ن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّ وكَعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِن يَـتَّبِعُــونَ إِلَّا ٱلطَّـنَّ وَإِنْ هُــمْ إِلَّا يَخَــرُصُــونَ ﴿ إِنَّ رَبَّــكَ هُــوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ آسَمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِنَايَـٰتِهِ مُؤْمِنِينَ ٢

وَمَا لَكَمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ آسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُـم مَّـا حَـرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّـيُضِلُّونَ بِأُهْوَآبِهِم بِغَيْرِعِلُمْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ٢ وَذَرُواْ ظُلْهِ مِ ٱلْإِلْمُ مِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّهِ مِن يَكَسِبُونَ ٱلْإِلْبَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذَكِّرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُ لَغِسۡ قُ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰ طِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآبِهِ مَدْ لِيُجَدِلُ وكُمْ قَإِنَّ أَطَعَتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿ أُوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُـورًا يَمْشِي بِـهِ فِي ٱلنَّــاسِ كَـمَن مَّثَلُهُۥ فِي ٱلظُّلُــمَٰتِ لَيْسَ جِحَــارِجِ مِّنْهَا ۚ كَـذَ لِـكَ زُيِّنَ لِلكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَكَاذُ لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَـــرْيَةٍ أَكَــ بِرَمُجَــرِمِيهَــا لِيَمْكُــرُواْ فِيهَــا وَمَــا يَــمْكُـرُ ونَ إِلَّا بِأَنفُسِــهِمْ وَمَــا يَشْــعُرُ ونَ عِي وَإِذَا جَــآءَتْهُمْ ءَايَـةٌ قَـالَـواْ لَـن نَّوْمِنَ حَتَّىٰ نُوْتَىٰ مِثْلَ مَـا أُوتِى رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّه أَعْلَىمُ حَسِيْثُ يَجْسِعَلُ رِسَالَتَهُ مَسِيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْسِرَمُ وأ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَدَابٌ شَدِيدٌ مِمَا كَانُواْ يَمْكُرُ وِنَ ﴿

يَهُ عَشَرَ ٱلْجِنَّ قَدِ ٱلسَّتَكُثُرْتُم مِّنَ ٱلَّإِ نسَّ وَقَالَ أَوْ لِيَآ وَهُم مِّنَ ٱلَّإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجُلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَاۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثُّوبِكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمً عَلِيمُ إِنَّ وَكَنْ لِكَ نُولِّي بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ يَهُمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلَّإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنتِي وَيُنذِرُونَ كُمْ لِقَاءَ يَــوْمِكُمْ هَاذَأْ قَــالُــواْ شَهدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا ۗ وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱللُّهُنيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُـواْ كَفِرِيـنَ ﴿ قَالِكَ أَن لَّــمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِـكَ ٱلْقُرَعَـٰ بِظُلَّمِ وَأَهْلُهَــاغَـٰفِلُونَ ﴿

فِي ٱلسَّمَاءِ حَادَ لِكَ يَجَعَلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱللَّهُ السِّجَاسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُسؤِّمِنُونَ ﴿ وَهَاذَا صِسرَاطُ رَبِّكَ مُسْستَقِيمًا ۚ قَسدٌ فَصَّلْنَا ٱلْأَيَـٰتِ لِقَـُومِ يَــذَّكَّـرُونَ ﴿ لَهُ لَهُ ــمْ دَارُ ٱلسَّلَـمعِندَ رَبِّهمَ وَهُــوَ وَلِيُّهُــم بِمَا كَانُــواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَيَــوْمَ يَحْشُــرُهُمْ جَمِيعًا

فَحَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِينَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِالْإِسْلُمِ وَمَن يُردْ

أَن يُضِلُّهُ مِجَعَكَ لَ صَدْرَهُ مَسَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّهَا يَصَّعَكُدُ

وَلِكُلِّ دَرَجَ تُ مِّمَا عَمِلُ وأَ وَمَا رَبُّ كَ بِغَ فِ لِ عَمَّا يَعْمَلُ ونَ ﴿ وَرَبُّ كَ ٱلْغَنِينُّ ذُو ٱلرَّحْ مَةِ إِن يَشَاأُ يُسذَّهِبُّهُم وَيَسۡستَخۡلِفٌ مِنُ بَعۡدِكُم مَّا يَشَــآءُ كُمَآ أَنشَا كُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِيِن ﷺ إِنَّ مَا تُـوعَـدُونَ لَأَتِّ وَمَـآ أَنتُم بِمُعۡجِزيـنَ ﷺ قُـلَ يَنقَــوْمِ آعْـــمَلُواْعَــلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَــامِـلَ فَسَــوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَــهُ عَلقِبَهُ ٱللَّارِ إِنَّـهُ لا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَجَعَالُ وَا لِلَّهِ مِـمَّا ذَرَأَ مِلْ الْكَالَحَـرَثِ وَٱلْأَنْسِعَمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَاذَا لِشُرَكَ آبِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَ آبِهِمْ فَالَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا حَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَ آبِهِ مَ سَــــآءَ مَـــا يَـــحْكُمُــونَ ﴿ وَكَـــذَ لِكَ زَيَّــنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَـــتَلَ أُوْلُـــدِهِـــمْ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَـلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَـوْشَـآءَ ٱللَّهُ مَـا فَعَلُـوهُ فَـذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ٢

وَقَالُواْ هَاذِهِ ۚ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِرْجُ رَبُّ لا يَطْعَمُهَ ۖ إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَلْمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَلْمُ لاَّ يَذْكُرُونَ ٱسْــــــــمُ ٱللَّهِ عَلَــيْهَا ٱفْتِـــرَآءً عَلَيْهِ سَـــيَجْزيهم بِمَـاكَـانُــواْ يَفْتَ ــرُونَ ٢٠ وَقَـالُواْ مَا فِي بُـطُونِ هَـَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَ ــ أُ لِّــ ذُكُـ ورِنَــا وَمُحُـرَّمُ عَلَىٰ أَزْ وَاجِنَـا وَمُحُـرَّمُ عَلَىٰ أَزْ وَاجِنَا وَمُ مَّيْ نَهُ مَ فِهُمْ فِيهِ شُرَكَ آءً سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمُ ﴿ قَلَدَ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓا أَوْلَا لَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُ مُ اللَّهُ آفْتِرَ آءً عَلَى ٱللَّهُ أَنشَـــاً جَنَّتٍ مَّعْرُ وشَنتٍ وَغَــــيْرَ مَعْرُ وشَنتٍ وَٱلنَّــخْلَ وَٱلــزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُ ونَ لَزَّيْتُ ونَ وَآلرُّمَّ انَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ حُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَآ أَثَمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلا تُسۡرِفُوٓاۚ إِنَّهُ لا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْ عَمِ حَمُولَ لَهُ وَفَرْشًا حُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُونِ ٱلشَّيْرِينُ ﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّهُ لَكُ

ثُمَ إِنِيَةَ أَزْ وَاجْ مِّنَ ٱلصَّانِ ٱثْنَايِينِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَايِّ قُــلْ ءَآلندَّكَ رَيـْنِ حَرَّمَ أُمِ ٱلْأُنثَيَــيْنِ أُمَّـا ٱشْتَمَـلَـتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَابِينِ نَبِّءُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ عَيْ وَمِنَ ٱلَّإِبِلِ ٱثَّنَكِيْنِ وَمِنَ ٱلَّبَقَرِ ٱثَّنَكِيْنِ قُلْ ءَ ٓ لَذَّكَ رَيْنِ حَـرَّمَ أَمِرَٱلْأُنثَيَـيْن أَمَّا ٱشْـتَمَـلَتْعَلَيْهِ أَرْحَـامُ ٱلْأُنثَيَـيْنَ أُمْ كُ نتُ مَ شُ هَ دَآءَ إِذْ وَصَّلَكُمُ ٱللَّهُ بِهَ لَا أَفَ مَ نَ أَظْلَـمُ مِمَّنِ آفَتَـرَكُ عَلَى ٱللّهِ كَـنْدِبًا لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَـيْرِ عِلْهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قُلَ لَا ٓأَجِدُ فِي مَا ٓ أُوْحِىَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ إِلاَّ أَن يَكَونَ مَيْــتَهُ أَوْ دَمًا مَّسْــفُوحـًا أَوْ لَحْـــمَ خِنزِيــرِ فَإِنَّهُ رِجْــسُ أَوْ فِسْتَ اللَّهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَهِ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَعَهَ لَى ٱلَّهْ بِيلِ كَهَادُواْ حَرَّمْنَا حُـلَّ ذِى ظُفُر وَمِنَ ٱلْسَبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَا حَمَا لَتَ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَايَا أَوْ مَا آخْ تَلَ طَ بِعَظْمَ ذَ ۚ لِ كَ جَزَيْ نَهُم بِبَغْ بِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿

بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلا آءَابَآؤُنَا وَلاحَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَ لِكَ كَدْبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلِ هَلْ عِندِ مَكْم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا آُإِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُــمْ إِلَّا تَخْـرُصُـونَ ﴿ قَالَ فَلِلَّهِ ٱلْحُـجَّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَسِرَّمَ هَلِذَآ فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهِكَ مَعَهُ مَ وَلَا تَتَّبِعَ أَهْ وَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِئَايَنْتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُـوَّمِنُــونَ بِٱلْاَحِــرَةِ وَهُــم بِرَبِّــهِمْ يَعَدِلُــونَ ﴿ ﴿ قُــلَ تَعَالَوْا أَتَلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَادَكُم مِّنَ إِمْلَاقَ نَّحْنُ نَرَزُقُكُمْ وَإِيكَاهُمْ أَوَلا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنِ وَكَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسِ ٱلَّتِي حَــرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَــقِّذَ لِكُـمْ وَصَّلكُـم بِــهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢

فَإِن كَلْ يُسرَدُّ بُوكَ فَقُل رَّبُّ كُمْ ذُو رَحْ مَةٍ وَاسِعَةٍ وَلا يُسرَدُّ

وَأَوۡفُوا ٱلۡحَـٰيۡلَ وَٱلۡسِمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۚلَا نُكَلِّفُنَفۡسَا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاتَعْدِلُواْ وَلَـوْ حَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوۡفُواۚ ذَٰ لِـكُمْ وَصَّىٰكُم بِـهِ لَعَلَّـكُمْ تَذَكَّـرُونَ ﴿ وَأَنَّ هَـذَا صِـرَاطِي مُستَـتَـقِيمًا فَٱتَّبِعُـوهُ وَلَا تَتَّبِعُـواْ ٱلسُّـبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ يُ مُ عَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّدِي أَحْسَنَ وَتَفْتِصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُـدًى وَرَحْــمَةً لَّعَلَّـهُم بِلِقَــآءِ رَبِّهِ مِّ يُسؤِّمِنُ ونَ ﴿ وَهَٰذَا كِتَىٰبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَآتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ ونَ ﴿ أَن تَقُولُواْ إِنَّمَآ أُنسِزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَىٰ طَآبِفَتَيْنِ مِن قَـبْلِنَـا وَإِن كُنَّا عَـن دِرَاسَـتِهِمْ لَغَــٰفِلِينَ ﴿ أَوۡ تَقُـولُواْ لَوۡ أَنَّآ أُنـزلَ عَلَيۡنَا ٱلۡكِتَٰبُ لَكُنَّآ أَهۡدَكِ مِنۡهُمۡ فَقَدْ جَآءَكُم بَيّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَلِدَّبَ بِئَايَات ٱللَّهِ وَصَلِدَفَ عَنْهَا سَنَجْزى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَلِتِنَا سُنِوَءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ﴿

وَلَا تَقْـرَبُواْ مَـالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَـتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدُّهُۥ

هَـلْ يَـنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَـأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَئِكَةُ أَوْ يَـاأْتِي رَبُّـكَ أَوْ يَـاأْتِي بَعْضُ ءَايَئتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَئتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَـنْهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَسِبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلُ ٱنتَظِرُ وٓاْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعَا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ هِ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۚ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَ لَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَ هَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ قَالَ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَ طِ مُسْتَقِيمِ دِينَا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَ هِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَالَاتِي وَنُسسُكِي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَـهُ ۗ وَبِذَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ أَغَيْرَ آللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُ وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُكُلُّ نَـفْـس إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ رِزْرَ أُخْرَكَ ۚ ثُـمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُ كُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَهُ وَٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَنْهِِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَـــتِ لِّيَــبْلُوَكُمْ فِي مَـــا ٓءَاتَلكُـمْ إِنَّ رَبَّــكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَـابِ وَإِنَّـهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ



لِأَدَمَ فَسَـجَدُوٓاْ إِلاَّ إِبْلِيسَ لَـمْ يَـكُن مِّـنَ ٱلسَّحِـدِيـنَ ﴿

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّادٍ وَخَلَقْتَ لُهُ مِن طِينِ ﴿ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاخِرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرْ نِي ٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ قَالَ فَبِمَاۤ أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدُنَّ لَهُمْ صِرَ طَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ ثُمَّ لَأَتِيَتُهُ مَرِّنَ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَٰنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَلِكِرِيسَ ﴿ قَالَ آخْـرُجْ مِنْـهَا مَدْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لاَّمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَيَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَـقَّرَبَا هَلذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَوَسُّوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطُ نُ لِيُبْدِي لَهُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَلكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَلْدِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِلَنَ ٱلنَّاصِحِينَ ﴿ فَدَلَّنهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَـا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَان عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۚ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَآ أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُقُّ مُّبِينٌ ٣

ٱلْخَلْسِرِينَ ١٠ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْسَتَقَرُّ وَمَتَاعُ إِلَىٰ حِسِنِ ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿ يَكْبِنِي ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَرِى سَوْءَ ٰ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَى ذَا لِكَ خَـيْرُ ذَا لِكَ مِـنْ ءَايَــٰتِٱللَّهِ لَعَلَّهُ مَرْيَــذَّكَّــرُونَ ﴿ يَـــبَنِينَ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ ٱلشَّيْطُنُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيـ ٓكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَـنـزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تِهِمَ ۚ إِنَّهُ يَرَىٰكُمْ هُــوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُلَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْـنَا ٱلشَّيَـٰطِــينَ أَوْلِيَـآءَ لِلَّذِيــنَ لَا يُــؤُمِنُونَ ﴿ وَإِذَا فَعَلُـواْ فَحِشَةً قَالُواْ وَجَدَّنَاعَلَيْهَ آءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُـرُ بِٱلْفَحْشَـآَّءِ أَتَقُـولُـونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﷺ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُ واْ وُجُوهَ كُمْ عِندَكُ لِيَمْ مَسْجِدٍ وَآدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَـهُ آلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَـعُودُ وِنَ ﴿ فَرِيقًا هَــدَكُ وَفَـرِيقًــًا حَــقَّعَلَيْهِـمُ ٱلظَّلَلَةَ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحۡسَبُونَ أَنَّـهُم مُّهۡــتَدُونَ ﴾

قَ الاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ

فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٓ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظُهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْمَى بِغَيْرِ ٱلْهِحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلَطُنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلِكُلَّ أُمَّةٍ أَجَلُّ ۗ فَاذَا جَامَةُ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُ ونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ فَي اللَّهُ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَلْبَنِينَ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَلتِي فَصَن ٱتَّقَىٰ وَأَصۡلَحَ فَـلَا خَوۡفُعَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُـونَ ﴿ وَٱلَّـٰذِينِ ﴾ كَذَّبُواْ بِئَايَنِتِنَا وَٱسۡــتَكۡبَرُواْعَنَّهَٳٓ أُوْلَئِبِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّــارُّهُــمْ فِيهَا خَلِدُ ونَ ﴿ فَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنِ آفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِئَايَلْتِهِ ۚ أُوْلَكِ إِنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَلْبِ حَتَّى إِذَا جَآءَتْ هُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُم قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُم تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنْفِرِيُسَ

\* يَلْبَنِي ءَادَمَ خُـدُواْ زِينَتَكُمرْعِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُـلُواْ وَٱشْرَبُواْ

وَلَا تُسْرِفُوٓ أَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٠٠ قُلِ مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ ٱللَّهِ

فِي ٱلنَّارُّ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا آدَّارَكُ واْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَ لهُ مَالاً ولَلهُمْ رَبَّنَا هَلَؤُلآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارُ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لاَّ تَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالَتْ أُولَنْهُ مِّ لِأُخْرَنْهُ مِّ فَمَاكَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَــذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَــسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيسِ كَــذَّبُواْ بِئَايَلِتِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِيَاطِ وَكَذَ لِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْرِمِينَ ۞ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشْ وَكَلْدُ لِلْكُ نَجْدِي ٱلظَّلْلِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَىٰتِ لَا نُكَـــلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُوْلَبٍ لِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْرُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَلَّةُ أُورِثْتُمُ وهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿

قَـالَ ٱدْخُلُواْ فِي أُمَـمِ قَـدْخَلَتْمِن قَبْلِكُم مِّـنَ الْجِـنِّ وَٱلْإِنسِ

فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقُّا قَالُواْ نَعَمَّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِــوَجــًا وَهُم بِٱلْآخِـرَةِ كَـٰفِــرُونَ ﴿ وَبَيْنَهُمَاحِجَابُ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَنهُمْ ۚ وَنَادَوْاْ أَصْحَنبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمْ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَكْمَعُونَ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَرُهُمْ تِلْقَ الْهَ أَصْحَلبِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَنَادَى أَصْحَلُ ٱلْأَعْـرَافِرِجَـالَا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَآأَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿ أَهَ لِ عُلاَّءِ ٱلَّذِينَ أَفْسَمْ لَهُ لَا يَنَالُهُ مُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُـلُـواْ ٱلْجَنَّـةَ لَا خَـوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهُ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَلْفِ رِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ الَّالِّينَ ٱتَّحَدُواْ دِينَهُمْ لَهُ وَا وَلَعِ اللَّهِ اللَّهِ وَا وَلَعِ اللّ وَغَـرَّتْهُمُ ٱلْحَيَـ وْهُ ٱلدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَـنهُ مْكَمَـا نَسُـواْ لِـقَــآءَ يَـوْمِ هِـمْهُــٰــذَا وَمَـاكَـانُــواْ بِــَّايَـٰتِنَـا يَـجْحَدُونَ ﴿

وَنَادَىٰ أَصْحَبْ الْجَنَّةِ أَصْحَبْ اَلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا

يُؤْمِنُونَ ﴿ هَلَ يَنظُ رُونَ إِلاَّ تَا أُوِيلَهُ ۚ يَوْمَ يَأْتِي تَا أُوِيلُهُ ۚ يَقُ ولَ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْرُسُلُ رَبِّنَا بِٱلۡحَقِّ فَهَلِ لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَلِيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلَ عُ قَدْ خَسِرُ وَٓاْ أَنفُسَهُ مَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُ ونَ ٢ إِتَّ رَبَّكَ مُ ٱللَّهُ ٱلَّهُ ٱلَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ مَلْ فَالسَّمَ وَاتَّ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةٍ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَكِ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْمِشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَٱلشَّـمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَــنَّحَرَاتٍ إِلَّامْرِهِ ۚ أَلَا لَــهُ ٱلْخَـلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِ فَي ﴿ الْحَدُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعُا وَخُفْ يَهُ إِنَّا هُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْمَدِينَ ﴿ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَآدْعُــوهُ خَــوْفًا وَطَمَــعًا ۚ إِنَّ رَحْـمَتَ ٱللَّهِ قَـرِيبٌ مِّنَ ٱلمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُـوَ ٱلَّـذِي يُرَسِلُ ٱلرِّيَكِ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقَّنَكُ لِبَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَـرَاتِّكَـنَا لِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّـرُونَ ﴿

وَلَقَدَ جِنْنَاهُم بِكِتَلِبِ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَهُ لِّقُومٍ

إِلَّا نَكِدًا ٓكَ ذَٰ لِـكَ نُصَـرِّفُ ٱلْآيَـٰ بِ لِقَـوْمِ يَشْـكُرُ ونَ ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقَوْمِ ٱعۡلِبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَسِيْرُهُۥ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَسِذَابَ يَسِوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ قَالَ ٱلَّمَاكَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالِ مُّسبِينِ ﴿ قَالَ يَنْقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالُةٌ وَلَلْكِنِي رَسُولٌ مِّنْ رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَبَلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّى وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ فَكَادَّبُوهُ فَأَنْجَـيْنَاهُ وَٱلَّـذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُـلَكِ وَأَغَرَقْنَا ٱلَّذِيـنَ صَحَدَّبُواْ بِئَايَنْتِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُـواْ قَوْمًا عَمِينَ ٢٠٠٠ وَإِلَىٰ عَـادٍ أَخَاهُمْ هُـودًا قَـالَ يَلقَوْمِ آعْــبُدُواْ ٱللَّهَمَـا لَكُمرِمِّـنَ إِلَيْهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَــالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِيـنَ كَفَــرُواْ مِن قَــوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَـفَاهَةٍ وَإِنَّــا لَنَظُنَّكَ مِـنَ ٱلْكَــٰذِبِـينَ ۞ قَــالَ يَـٰقَوْمِ لَيْــسَ بِي سَـفَاهَةُ وَلَاكِنِّي رَسُــولُ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ

أَن جَــآءَكُمْ ذِكْــرُّ مِّـن رَّبِكُمْ عَــلَىٰ رَجُــل مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَآذَكُرُ وَاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنَ بَعْدِ قَوْمِنُ وَمِ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّ طَهَّ ۚ فَاذَّكُ رُوٓاْ ءَالآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّ كُمْ تُـ فَلِحُونَ اللَّهُ وَحَدَدُهُ وَنَذَرَ مَا كَنَا لِنَعْبُدُ ٱللَّهَ وَحَدَدُهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَاً وَأُنَا فِلْ إِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ قَــالَ قَــد وَقَعَ عَلَيْكُم مِّـن رَّبِّـكُم ْ رَجْــسُّ وَغَـضَبُّ أَتُجَدِلُونَنِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُهُ صُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّا نَـزَّلَ ٱللَّهُ بِـهَا مِن سُلَّطَ لِنَّ فَٱنْتَظِرُ وَا إِنِّــى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِيسَ ﴾ فَأَنجَيْنَكُ هُ وَٱلَّذِيسِ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَلْمُ الْبِعَايَلِتِنَا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ 
 قَ إِلَىٰ ثَمُ وَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنْقَوْمِ آعْبُدُواْ آللَهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَّ وَغَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبِّكُمْ هَلِدِهِ - نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَاةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيكُ

أُبَــلِّغُكُــمْ رِسَــٰلَاتِرَبِّــى وَأَنَـا ْ لَكُمْ نَاصِحُ أَمِينُ ﷺ أَوَعَجِبْتُمْ

وَآذَكُ رُوٓاْ إِذَ جَعَلَكُمْ خُلَفَ آءَ مِن بَعْدِعَ ادِ وَبَوَّا أَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِدُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُدورًا وَتَنْدِجِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتَ أَفَ آذْكُ رُوّا ءَالاَّءَ ٱللَّهِ وَلا تَعْشَوْا فِي ٱلْأَرْض مُفْسِدِينَ ﴾ قَالَ ٱلْمَاذَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِ مِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمَ أَتَعْلَمُ ونَ أَتَّ صَلِحًا شُرْسَلُ مِّن رَّبِهِ قَالُوْ إِنَّا بِمَ آأُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ قَالَ ٱلَّـذِيـنَ ٱسۡــتَكَــبَرُوٓاْ إِنَّـا بِٱلَّــذِي ءَامَنتُم بِهِ كَلْفِرُ ونَ ﴾ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَسَتَواْ عَنْ أُمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَكْصَالِحُ آئَةِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٢ فَأَخَذَتْ هُمُ ٱلرَّجْ فَأُ ضَبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَثِمِينَ ﴿ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِّن لاَّ تُحِبُّونَ ٱلنَّنصِحِين و لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ السَّبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَـدٍ مِّــنَ ٱلْعَلَمِـينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَـالَ شَهْ وَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَالْ أَنتُمْ قَاوَمٌ مُّسْرِفُونَ ٢

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلاَّ أَن قَالُوٓ الْحَرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ أَإِنَّهُمْ أُنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنِهِ فَأَنِهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْــرَأَتَــهُ كَـانَتْمِـنَ ٱلْغَـــبِرِيـنَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّ طَ رَّا فَٱنظُرْ كَ يَفَ كَانَ عَلَقِبَهُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَإِلَىٰ مَـدْيَـرِنَ أَخَـاهُـمْ شُـعَيْبًا قَـالَ يَـٰقَوْمِ آعْبُـدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَأُوۡفُواْ ٱلۡكَـٰيۡلَ وَٱلۡمِـٰيٰزَانَ وَلاَ تَبْخَسُواْ آلنَّـــاسَ أَشْيَـــآءَهُــم وَلَا تُفْــــسِــدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَــعْــــدَ إِصْلَاحِهَا ذَالِكُمْ خَسِيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمهُ وَمِنِينَ ﴿ وَلَا تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ وَتَصُدُّونَ عَـن سَـبِيلِ ٱللَّهِ مَـنْ ءَامَـنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِـوَجًا وَآذَكُ رُوٓاْ إِذَ كُنتُ مَ قَالِي لَا فَكَثَّ رَكُمَّ وَآنِ ظُرُواْ كَــيْفَكَــانَعَـقِبَهُ ٱلْمُفْسِــدِيـنَ ﴿ وَإِن كَــانَ طَــآبِفَهُ مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّنِدِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةُ لَّمْ يُولِمُ فَــاتَصْـبِرُواْ حَتَىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَاۚ وَهُــوَ خَـــيْرُ ٱلْحَكِمِــينَ ﴿

بَعْدَ إِذْ نَجَّلَنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ۚ ٱللَّهُ رَبُّنَاۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَاۚ رَبَّنَا ٱفۡتَـــح بَيْنَنَا وَبَـــيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَخَــيْرُ ٱلْفَلْتِحِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَـوْمِهِ لَبِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَسِرُونَ ﴿ فَأَخَذَتْ هُمُ ٱلرَّجْ فَةُ فَأَصَّبَ حُواْ فِي دَارِهِمْ جَـُشِمِ بِنَ ﴾ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوٓاْ فِيهَا ۚ ٱلَّذِينِ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَالُـواْ هُــمُ ٱلَّخَـٰسِرِينَ ﴾ فَتَـوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَـالَ يَـٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسُلَاتِ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَءَاسَىٰ عَلَىٰ قَـوْمِ كَفِرِيـنَ ﴿ وَمَآأَرْسَـلْنَا فِي قَـرْيَةٍ مِّن نَّبِي إِلاَّ أَخَــِدْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَـاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُ ونَ ٢٠٠٠ ثَـمَّ بَدُّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوا وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ

ءَابَآءَنَا ٱلظَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٢

\* قَــالَ ٱلْمَلاَّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَــبَرُواْ مِن قَــوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَـٰشُعَيْبُ

وَٱلَّـذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُـودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلَـوۤ

كُنَّا كَرِهِ مِنَ ﴿ قَادِ آفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم

مِّنَ ٱلسَّحَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَفَا مُمِنَ أَهْلِ لَ ٱلْقُرَكَ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَلِتًا وَهُمَ نَا إِمُونَ ٢ أُو أُمِنَ أَهَالُ ٱلْقُرَى أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمَم يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكَم اللَّهِ فَالَّا يَأْمَنُ مَكَ رَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَــوْمُ ٱلْخَسِرُ ونَ ﴿ أُولَــمْ يَـهْـدِ لِلَّـذِيـنَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَمِنُ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِ مَ وَنَطَبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مَ فَهُمْ لَا يَسَمَعُونَ ٢ تِلْكَ ٱلْقُرَكِ نَـقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَـآ بِهَاۚ وَلَقَدْ جَآءَتْـهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُـواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَـذَّبُـواْ مِـن قَـبْلَ كَـــذَ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَــلَىٰ قُلُــوبِ ٱلْكَفِرِيــنَ ﴿ وَمَـا وَجَدْنَا لِأَحْتَرهِم مِّنْ عَهْدِدٍ وَإِن وَجَدْنَآ أَحْشَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ فَظَلَمُ واْ بِهَا قَانَظُ رَكَيْ فَكَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ٢ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ

وَلَــوْ أَنَّ أَهْــلَ ٱلْقُـرَى ءَامَنُـواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ

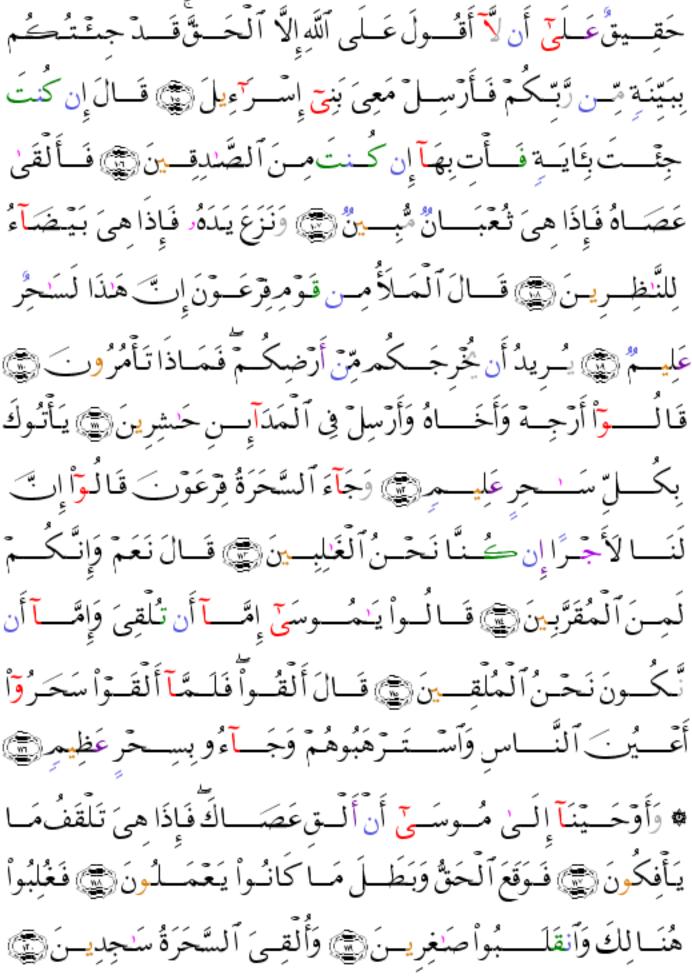

فِرْعَــوْنُ ءَامَنتُم بِـهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرُ مَّكَرَّتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ عَلَى الْأُقَطَّعَنَّ أَيتَدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفِرْتُمَّ لَأَصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا تَنقِمُ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِئَايَئْتِ رَبِّـنَا لَمَّا جَآءَتَنَا ۚ رَبَّنَآ أَفْرِغ ۚ عَلَيْنَا صَـبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ه وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُـوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَــذَرَكَ وَءَا لِهَتَكَ قَـال سَنُقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْي ــ نِسَـــآءَهُــمْ وَإِنَّــا فُوْقَــهُمْ قَــُ هِرُونَ ﷺ قَــالَ مُــوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُ وٓ أَ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَٱلْعَلْقِبَةُ لِلْمُتَّقِينِ ﴿ قَالُودِينَا مِن قَبِهِ لِ أَن تَا تِينَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهِ لِلكَعَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخَلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفُتَعْمَلُونَ ﴿ وَلَـقَـدَ أَخَـذَنَآ ءَالَ فِرْعَـوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَةً صِ مِّنَ ٱلثَّمَرَ الثَّمَرَ لَعَلَّهُ مِّ يَـنَّكَ وَنَ ٢

قَـالُوٓاْ ءَامَنَّا بِـرَبِّ ٱلْعَلْمِـينَ ﴿ رَبِّ مُـوسَىٰ وَهَٰرُ وَنَ ﴿ قَـالَ

ٱلرِّجْ لِ وَ الله الله الله وسَلَى آدَعُ لَنَا رَبَّ كَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَبِن كَشَفْت تَعَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَ نَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْ نَاعَنْهُمُ ٱلرِّجْزَإِلَى أَجَلِ هُـــم بَالِغُـــوهُ إِذَا هُـــمْ يَنكُثُونَ ﴿ فَا نَتَقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنَا هُمْ فِي ٱلْيَحِرِبِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِئَايَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلْفِلِينَ ٢ وَأُوۡرَثۡنَــا ٱلۡقَــوۡمَ ٱلَّذِيـنَ كَانُـواْ يُسۡتَضۡعَفُونَ مَشَـرِقَ ٱلْأَرْض وَمَغَـرْبَهَا ٱلَّتِي بَرَكَنا فِيهَا ۖ وَتَـمَّتْ كَلِمَتُ رَبُّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ بِمَاصَبَرُواۚ وَدَمَّرْنَا مَاكَانَ يَصَّنعُ قِرْعَــوْنُ وَقَــُوْمُهُۥ وَمَـا كَانُــواْ يَعْرِشُـونَ ﴿

ٱلطُّوفَ انَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّ فَادِعَ وَٱللَّمَ ءَايَنتِ مُّفَصَّلَتِ فَٱسۡـــتَـكُبۡرُواْ وَكَانُـواْ قَوۡمَا مُجۡرِمِــينَ ﷺ وَلَمَّا وَقَعَعَلَيْهِمُ

فَإِذَا جَآءَتَ هُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَلِدِهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةً

يَطَيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن سَعَهُ وَأَلا إِنَّمَا طَهِرُهُ مِ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ

أَحْـــثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُــونَ ﴿ وَقَالُــواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِـهِـ مِــنْ ءَايَــةٍ

لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَالَّالِهَا عَلَيْهِمُ

وَجَـوزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُ مَرَّقًا لُواْ يَهُوسَى آجْعَل لَّنَآ إِلَىٰهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَنَؤُلآ ءِ مُتَبَّرُ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَلْطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُ ونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْ غِيكُمْ إِلَهُ ا وَهُــوَ فَظَّـلَكُمْ عَـلَى ٱلْعَلَمِــينَ ﴿ وَإِذْ أَجُيْنَـكِ كُـم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُ ونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَدَابِيَ قُتِلُونَ أَبْنَا ٓ ءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِي ذَا لِكُم بَالْآةُ مِّن رَّبِّ كُمْ عَظِيمٌ إِنَّ ﴿ وَوَعَلَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمَّ نَهُ هَا بِعَشَّرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْلَةٌ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَــُرُونَ آخَـلُـفَنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَــبِيلَ ٱلْمُفْــسِدِينَ ﴿ وَلَـمَّــا جَـَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّ اللهُ وَ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَعْنِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَـبَلِ فَـإِنِ ٱسۡـتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَعِنَ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ فِللَّجَهِ لِلَّجَهِ بَكَ لَهُ وَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَاكَ تُبْسِتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿

قَالَ يَهُوسَى إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُلْدُ مَلَ ءَاتَيْتُلُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّلْكِرِينَ ﴿ وَكُنَبْنَا لَـهُ فِي ٱلْأَلْـوَاحِ مِـن كُلِّ شَـيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ فَخُدَّهَــا بِقُوَّة وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ۚ سَــأُوْريكُمْ دَارَ ٱلْفُسِــقِينَ ﴿ سَأَصْـرِفُعَـنْ ءَايَلِتِي ٱلَّـذِيـنَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَــــــيْرِ ٱلْحَـــقِّ وَإِن يَـــرَوْاْ كُـلُّ ءَايَـــةٍ لاَّ يُــؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَارُواْ سَبِيلَ ٱلرُّشَّدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَواْ سَبِيلَ ٱلْلَّخِيِّ يَتَّخِلْدُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَا لِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِءَايَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِمِلِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَاتِنَا وَلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۚ هَلِ يُجِدِزَةِ نَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﷺ وَٱتَّـنَحَذَ قَــةُمُ مُوسَىٰ مِنَ بَـعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِـجْـلَا جَسَدًا لَّهُ خُوَارُّ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ فِيّ أَيْــــدِيهِمْ وَرَأُوٓاْ أَنَّــهُمْ قَــــدْ ضَلُّواْ قَالُــواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغۡلِفِرۡ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلْسِرِينَ ۗ

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَنَّ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعَجِلْتُ مَا أَمْرَ رَبِّكُمٌّ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْس أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَ إِلَيْهِ قَالَ آبِنَ أُمَّ إِنَّ آلْقَوْمَ آسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَـ قَتُلُـونَنِي فَـلاً تُشْـمِتْ بِـيَ ٱلْأَعْـدَآءَ وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ آغْ فِرْ لِي وَلِأَخِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنِـتَ أَرْحَـمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَـدُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبُّ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَكَنا لِكَ نَجْزِي ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَٱلَّـٰذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ ثُـمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلَمَّا سَكَتَعَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْبُواحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُلدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّدِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿ وَآخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّ ٓ أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكْتَهُ مِينِ قَبْلُ وَإِيُّنِيُّ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَّا ٓ إِنَّ هِي إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاعْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَفِرِينَ ﴿

 • وَآحَـــتُــبُ لَنَـــا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَــاحَسَــنَةً وَفِي ٱلْأَخِــرَةِ إِنَّــا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءً وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَحَتُبُهَا لِلَّذِينَ يَـتَّقُونَ وَيُـؤَتُونَ ٱلزَّكَوْهَ وَٱلَّذِينَ هُم بِاَيَنِتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُـولَ ٱلنَّـبِيَّ ٱلْأُمِّـيَّ ٱلْأُمِّـيَّ ٱللَّمِّـيِّ ٱللَّمِّـيِّ ٱللَّمِّـيِّ ٱللَّمِّـي فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَاأَمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلهُمْ عَسنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُحِلُ لُهُ مُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَــــِبُّ وَيَـضَــعُ عَـنْــهُمْ إِصْــرَهُمْ وَٱلْأَغْلَلَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ مَرَّ فَا لَّذِينَ ءَامَنُ واْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاَتَّبَعُواْ ٱلنُّــورَ ٱلَّـــذِيِّ أُنــزلَ مَعَهُ ۚ أُوْلَـبِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّ هَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّدِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَٰ وَالْأَرْضَ لَا إِلَهُ وَاللَّا مُولِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ هُوَيُحْي وَيُمِيتُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّتِي ٱلْأُمِّتِي ٱلَّائْمِةِ وَرَسُولِهِ النَّهِ بِٱللَّهِ وَكِلِمَ لِيهِ وَآتَ بِعُوهُ لَعَلَّ كُمْ تَهْ تَهِ تَدُونَ عَيَّ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿

وَقَطَّعَنَاهُمُ ٱتَّنَـتَى عَشَـرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَا ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ ٱسْتَسْقَــلهُ قَـــوْمُــهُ ۚ أَنِ ٱضْـــرب بِتِعَـصَـــاكَ ٱلْحَــجَرَّ فَٱنْلِهَجَ سَتِ مِنْهُ ٱثَّنَتَاعَشْ رَةَعَيْنَا قَلْمَ كُلُّ أُنَاس مَّشْ رَبَهُمْ ۚ وَظَلَّ لَّنَا عَلَيْهِ مُ ٱلْغَمَٰمَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَ السَّلْوَكُ حَالُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَ مُكُمَّ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ﴾ وَإِذَ قِيلِلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَلِذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُ مِ وَقُولُ والحِطِّةُ وَآدْخُ لُواْ آلْبَابَ سُجَّدًا نَّغَ فِرْ لَكُمْ خَطِيۡعَتِكُمۡ ۚ سَنَزيدُ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ۗ فَبَكَدَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُ وا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَ أَرْسَلْنَ اعَلَيْهِمْ رِجْ زَامِّ نَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُ ونَ ﴿ وَسَئِلْ لَهُ مَ عَنِ ٱلْقَرْيَ فِ ٱلَّتِي كَانَتَ حَـــاضِرَةَ ٱلْبَـحْرِإِذْ يَــعْــدُونَ فِي ٱلسَّبْـتِإِذَ تَـــأَتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَـوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعَا وَيَـوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَــَأْتِيهِــمَ ۚ كَـــٰذَ لِكَ نَبْلُ وهُم بِمَــاكَــانُـــواْ يَفْسُـــــَّهُونَ ﴿ اللَّهِ

وَإِذْ قَالَـتَ أُمَّةُ مِّنْهُمْ لِـمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَــذَابًا شَدِيـــدًا قَــالُــواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّــكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ فَلَـمَّــا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ۚ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوِّءِ وَأَخَذَنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَـذَابٍ بَئِـيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسَقُونَ رِيُّ فَلَــمَّا عَتَوْاْ عَنِ مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيِّينَ وَإِذْ تَاأَذَّانَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَـوْمِ ٱلَّقِيَامَةِ مَـن يَسُومُ هُـمَ مُ سُــوْءَ ٱلْعَــذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَـرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُ ورُّ رَّحِ يمُّ عَيِّ وَقَطَّعْنَ لِهُمْ فِي ٱلْأَرْضِأُمَ مَا مِّ مِّ مِّ مِ ٱلصَّٰلِحُــونَ وَمِنْهُــمَ دُونَ ذَالِكَ وَبَلَوْنَهُم بِٱلْحَسَنَات وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُ ونَ ﴿ فَخَلَفَمِ نَ بَعْدِهِمْ خَلَفُ وَرِثُ وَا ٱلَّكِتَ بَالَّحُدُونَ عَرَضَ هَاذَا ٱلْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغَ فَوُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِــمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُوْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ ٱلْكِتَابِ أَن لاَّ يَقُـولُـوا عَلَى ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْحَـقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهٍ وَٱللَّارُ ٱلْاَحِرَةُ خَــيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّــقُونَ أَفَـلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَـٰبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّـلَـوْةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجۡـرَ ٱلْمُصۡلِحِـينَ ٢

خُــــذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُــــوَّةٍ وَٱذَّكَــرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَـذَ رَبُّ كَمِنُ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَـلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بِلَىٰ شَهِدْنَآ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَىٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَـٰذَا غَنْفِلِـينَ ﴿ أَوْ تَقُولُـوٓاْ إِنَّمَآ أَشْرَكَ ءَابَا وَنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﷺ وَكَنْ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرَجِعُونَ هِ وَآتُكُ عَلَيْهِمْ نَسَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَكِنَهُ ءَايَكِتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَلَـوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ مِهَا وَلَا كِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلِبِإِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلَهَ هَثَأُوْ تَلَمَّرُكَهُ يَلْهَتْ ذَّا لِلكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينِ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَاْ فَٱقْصَص ٱلْقَصَــصَ لَـعَـلَّهُمْ يَتَفَكَّــرُونَ ﴿ سَلَّاءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُ واْ بِنَا يَكِتِنَا وَأَنفُ سَهُمْ كَانُ واْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ

\* وَإِذْ نَتَقْـنَـا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ إِظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ لِهِمْ

فَهُ وَ ٱلْمُهَ تَدِى وَمَن يُضَلِلْ فَأُوْلَ مِن هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿

وَلَـقَـدْ ذَرَأْنَـا لِجَهَنَّـمَ كَـثِيرًا سِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلَّإِنـسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاً يَـفْقَهُ وِنَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لاً يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَآ أُوْلَــَبِكَ كَالّاً نَـعَــمِبَل هُمْ أَصَل أَ أُوْلَـبِكَ هُمُ ٱلْغَفِلُونَ ﴿ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَــآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَــٱدْعُـوهُ بِهَا ۗ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيَ أَسْمَلَىدٍهِ عَسيُجْ زَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُ وِنَ ﴿ وَمِمَّ نَ خَلَهَ أَمَّ لَهُ يَـهْـدُونَ بِٱلْحَـقِّ وَبِـهِ- يَعْدِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِأَايَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّ نَحَيْثُ لَا يَعْلَمُ وِنَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَ كَيْدِى مَتِينُ ﷺ أَوَلَـمْ يَتَفَكَّرُواۚ مَا بِصَـاحِبِهِم مِّنجِنَّةٍ إِنْ هُـوَ إِلاَّ نَــذِيرٌ مُّهِمِينُ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُــوتِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَتَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُ مَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ لِيُؤْمِنُونَ ﴿ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَـهُ أَ وَيَذَرُهُمْ مِ فِي طُغْيَانِهِم يَعْمَهُونَ ﴿ يَكُ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلِهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَاۤ إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلْاَرْضِ لَا تَـأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْـتَهُ ۚ يَسْئَلُـونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيًّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لِاَسْتَكَثْرَتُ مِنَ ٱلْخَــيْرِ وَمَـا مَسَّنِيَ ٱلسُّـوَءُ إِنّ أَنَــاْ إِلَّا نَـذِيرٌ وَبَشِـيرٌ لِّقَـوْمِ يـُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ هُــوَٱلَّــذِي خَلَقَـكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا أَفَلَمَّا تَغَشَّلهَا حَمَــلَتْ حَمِّــالَّا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّآ أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ٢ فَلَمَّآ ءَاتَنهُمَا صَلِحًا جَعَلًا لَـهُ شُرَكَآءَ فِيمَآ ءَاتَنهُمَاۚ فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ١٠٠٠ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَكِ لَا يَـتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَنْمِتُ ونَ عَيْ إِنَّ ٱلَّـٰذِينَ تَــدْعُــونَ مِـن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَآدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُ مَرْصَلِيقِ بِينَ ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُ لِ ُّ يَمْشُونَ بِهَ ۗ أَمْرَلَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا لَهُ لَهُ مِرْأَعَ لِينٌ يُبْصِرُ ونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ ءَاذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَالَا تُنظِرُ ونِ عَيْ

قُــل لاَّ أَمْلِــكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلاَّ مَا شَـآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ

إِنَّ وَلِيِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَــزَّلَ ٱلْكِتَابَ وَهُــوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّالِحِـينَ ﴿ وَٱلَّـذِيـنَ تَدْعُـونَ مِن دُونِـهِ لا يَسْـتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا آ أَنفُسَــهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ وَإِن تَدْعُـوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى لَا يَسْمَعُواْ وَتَرَىٰهُ مَ يَنظُ رُونَ إِلَيْكَ وَهُ مَ لَا يُبْصِرُونَ ٢٠ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمُرَ بِٱلْعُـرِفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَـزِغُ فَٱسۡـتَعِدْ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ سَـمِيعٌ عَـلِيمُ ﷺ إِنَّ ٱلَّـذِيـنَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّـهُمْ طَبِّيفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَـٰنِ تَذَكُّرُواْ فَاإِذَا هُلِم مُّبْصِرُ ونَ ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّر لَا يُقْصِصِرُ ونَ ٢٠٠٠ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِأَيَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَ أَتَّبِعُ مَا يُوْحَى إِلَى مِن رَّبِّي هَلذَا بَصَامِ إِبرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُ لَدًى وَرَحْ مَ لَهُ لِقَ وَمِ يُؤْمِنُ وِنَ ﴿ وَإِذَا قُ رِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَـهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُـرۡحَــمُونَ ۞ وَٱذَّكَـر رَّبَّـكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكَــبِرُونَ عَنْ عِبَــادَتِهِـ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ۗ وَلَهُ

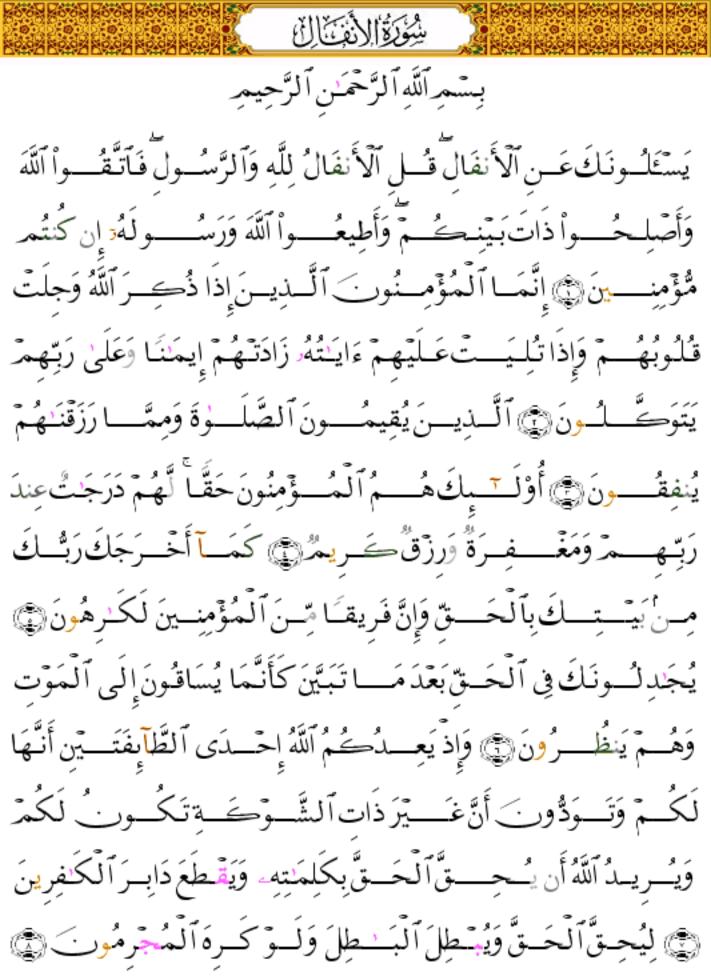

إِذْ تَسْتَغِيثُــونَ رَبَّـكُمْ فَٱسْــتَجَـابَ لَكُمْ أَنِّى مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُـرِّدِفِينَ ۞ وَمَـاجَعَلَـهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَـرَكُ وَلِتَطْمَعِ نَّ بِهِ قُلُوبُ كُمْ وَمَا آلنَّصَ رُ إِلاَّ مِنْ عِندِ آللَهِ إِنَّ آللَهَ عَــزِيـــزُ حَــــكِيمُ ﴿ إِذَّ يُغَشِّــيكُمُ ٱلنُّـعَــاسَ أَمَنَةَ مِّنَّهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْ كُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذَهِبَعَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّــيَّــطَنِ وَلِيَرْبِـطَعَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَـبِّتَبِهِ ٱلْأَقْــدَامَ ﴿ إِذْ يُــوحِي رَبُّـكَ إِلَــي ٱلْمَلَنْمِـكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبِّتُواْ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُـلُـوبِ ٱلَّذِينَ كَـفَـرُواْ ٱلـرُّعْـبَ فَٱضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿ فَي ذَا لِكَ بِأَنَّهُمْ شَــــآقُواْ آللَهَ وَرَسُــولَهُ وَمَـن يُشَـاقِقِ آللَّهَ وَرَسُـولَهُ فَإِنَّ آللَّهَ شَــدِيــدُ ٱلْعِقَــابِ ﴿ ذَا لِــكُمْ فَــذُوقُوهُ وَأَتَّ لِلْكَافِرِيـنَ عَـــذَابَ ٱلنَّــارِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُـوٓ اْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَــرُواْ زَحْفًا فَـلَا تُــوَلُّـوهُمُ ٱلْأَذْبَـارَ ﴿ وَمَـن يُولِّهِمْ يَوْمَبِدِ دُبُ رَهُ وَ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَ الْإِ أَوْ مُتَحَرِّبًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَا أَوَاهُ جَهَنَّامُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِرِ ﴾ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذَّ رَمَيْتَ وَلَــٰكِوبَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُــبَلِى ٱلْمُــؤَمِنِـينَ مِنْهُ بَـــلاَّءً حَسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ذَا لِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَفِرِينَ ١٠ إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنتَ هُواْ فَهُوَ خَدِيَّ لَّكُم ۚ وَإِن تَعُودُواْ نَعُد ٓ وَلَن تُغْمِنِي عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَــوْ كَثُــرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيـنِ عَامَنُـوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُـولَهُۥ وَلَا تَـوَلَّـوٓاْ عَنْـهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١٠٠ ﴿ إِنَّ شَــرَّ ٱلــدُّ وَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّــمُّ ٱلَّبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِـلُـونَ ﴿ وَلَوْعَـلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لاَّأَسْمَعَهُمْ وَلَــوْ أَسْمَعَهُــمْ لَتَوَلَّــواْ وَّهُـم مُّعْرِضُونَ ﴿ يَكَأَيْهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَآعَلَ مُ وَأَنَّهُ وَأُنَّهُ يَحُرُ ولُ بَدِينَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحَشَرُونَ ﴾ وَٱتَّقُدِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَآعَلَ مُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿

وَٱذَّكُ رُوٓاْ إِذَّ أَنتُ مَ قَلِيلٌ مُّسْتَضَعَ فُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّ فَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَا وَلَكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّ نَ ٱلطَّيِّبَ لِيَ لَعَلَّ كُمْ تَشْ كُرُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُـونُواْ آلَّهَ وَآلرَّسُولَ وَتَخُـونُـوُّا أَمَٰنَـٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَآعَلَ مُ وَا أَنَّ مَ ا أَمْ وَ لَكُ مَ وَأُولَ لِـ دُكُمْ فِتْ نَهُ وَأَنَّ آللَهُ عِندَهُ وَ أَجْدرُ عَظِيدمُ ﴿ يَكَأَيُّهُ اللَّهِ مَا آلَّذِيد فَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَلَ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُـــمُ قَالَلُهُ ذُو ٱلْفَضِـلِ ٱلْعَظِيـمِ ﴿ وَإِذَّ يَمْـكُـرُ بِـكَ ٱلَّذِينَ كَفَــرُواْ لِيُثْآبِـــتُوكَ أَوْ يَقْـتُلُــوكَ أَوْ يُخْرِجُــوكَ وَيَمْكُـرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَـــيْرُ ٱلْمَـٰحِـرِينَ ﴿ وَإِذَا تُتــلَىٰ عَــلَيْهِمْ ءَايَـٰتُنَـا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَأَ إِنَّ هَٰذَآ إِلَّا أَسَلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَإِذَّ قَالُواْ ٱللَّهُمَّرِإِن كَسانَ هَٰذَا هُ وَ ٱلْحَ قَ مِنَ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ أُوِ آئَتِنَا بِعَدْابٍ أَلِيهِمِ ﴿ وَمَا حَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنِــتَفِيهِـــم ۚ وَمَــاكَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْلَفِرُونَ ﴿

وَمَا لَهُ مَ أَلًّا يُعَذِّبَهُمُ آللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَـرَامِ وَمَـاكَـانُـوٓاْ أَوْلِيَـآءَهُۥ إِنّ أَوْلِيَآؤُهُ: إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَكِ نَّ أَحِ شَرَهُ مَ لَا يَعْلَمُ ونَ ١ وَمَ اكَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ بِإِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةٌ فَذُوقُ وا ٱلْعَذَابَ بِمَــاكَـنتُمْ تَكَــفُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّــذِيــنَ كَــفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ لِيَصُدُ واْعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَينفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مِرْحَسِّرَةً ثُمَّ يُغِلِّلُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُ ونَ ﴾ لِيَمِ يزَ ٱللَّهُ ٱلْخَصِيثَ مِ نَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَــــبِيثَ بَعْــضَـهُ عَلَىٰ بَعْــضِ فَــيَرْكُــمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلْهُ فِي جَهَنَّــمَ ۚ أُوْلَـــ إِكَهُــمُ ٱلَّخَـٰسِــرُونَ ﴿ قُـلِ لِّلَّذِيـنَ كَ فَ رُوّاً إِن يَنتَ لَهُ وا يُغَلَّ فَرْ لَهُ مِمَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَــقَــد مَـضَــتْسُنَّتُ ٱلْأَوَّلِــينَ ﴿ وَقَاتِـلُوهُــمْ حَــتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْ لَنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَــوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُـونَ بَصِيرٌ ﴿ فَإِن تَــوَلَّـوْاْ فَآعَلَمُ وَنِعْمَ آلَّهُ مَوْلَ لَكُمْ نِعْمَ آلْمَ وَلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ٢

\* وَٱعۡلَمُ وٓا أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِـذِى ٱلْقُـرِّبَـيْ وَٱلْيَتَـٰمَـيْ وَٱلْـمَسَـٰكِينِ وَٱبْـنِٱلسَّبَيـلِ إِن كُنتُ مَ ءَامَنتُ م بِ اللَّهِ وَمَ آ أَنزَ لْنَاعَلَىٰ عَبْدِنَا يَـوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَـوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَـىْءٍ قَدِيـرُ ١٠٠٠ أَنتُم بِالْعُدْ وَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدْ وَةِ ٱلْقُصْوَكِ وَٱلرَّحَبُ أَسْفَ لَ مِنكُمْ وَلَوْ تَـوَاعَدتُ مِ لَا خَتَلَفْتُ مِ فِي ٱلْمِيعَلِدِ وَلَكِن لِّيَةِّضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًاكِ انَ مَفْعُ ولاً لِّيَهَ لِكَمَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِتَّ ٱللَّهُ لَسَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ إِذْ يُرِيكُهُ مُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَـوْ أَرَىٰكُهُمْ حَــثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَهُ إِنَّ اللَّهُ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيهُ عَلِيهِ أَبِدَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِى آللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُ ورُ ۞ يَسَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَكَةً فَٱتَّبُتُواْ وَٱذَّكُ رُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٢

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَلَدْهَبَرِيحُكُمْ وَآصْ بِرُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَا لَّذِينَ خَـرَجُـواْ مِـن دِيـُـرِهِـم بَـطُـرًا وَرِئــآءَ ٱلنَّـاسِ وَيَـصُـدُّ ونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُ مُر ٱلشَّيْطُ نُ أَعْمَ لُهُ مِ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمَّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِيٓءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَكُ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّ يَ أَخَافُ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَهُ وَلُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ غَرَّهَ مَلَولُهِم مَّرَضُّ غَرَّهُم وَلَآءِ دِينُهُم وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ٥ وَلَـوْ تَـرَكِ إِذْ يَـتَـوَقَّـى ٱلَّـذِينَ كَـفَـرُواْ ٱلْمَلَيِّـكَـةُ يَضْرِبُـونَ وُجُـوهَ هُـمْ وَأَدْبَــٰرَهُــمْ وَذُوقُــواْ عَـــذَابَ ٱلْحَـرِيــقِ ﴿ ذَا لِكَ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّىْمِ لِّلْعَبِيدِ ﴿ كَ دَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۖ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُواْ بِّايَـٰتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِ مَرَّإِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلَّحِقَابِ ﴿



وَإِن يُرِيدُ وَا أَن يَخْدَعُ وكَ فَإِتَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُ وَ ٱلَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَّـٰ فَبَيْنَ قُلُوبِهِمْۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآأَلُّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مَّ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّكَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّـهُ عَزِيـزُ حَكِيـمُ ﴿ يَكَأَيُّـهَا ٱلنَّبِيُّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَـَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَلِيرُونَ يَغَلِبُواْ مِاْئَتَ يَنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٌ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُ مَ قَـنُومٌ لاَّ يَفْقَهُ ونَ ﴿ ٱلْكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَتَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائلةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفُيغَلِبُوٓاْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّلِبِرِينَ ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَـهُ وَأَسْرَكُ حَتَّىٰ يُثِّخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠٠ ٱلْأَخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠٠ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذَّتُمْ عَنْدَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَىٰلًا طَيِّبًا وَآتَّ قُواْ ٱللَّهَ إِتَّ ٱللَّهَ عَمُورٌ رَّحِيمٌ

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُـوْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِن يُريِدُواْ خِيَانَـتَكَ فَـقَـد ٓخَانُـواْ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ قُواللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَا وَواْ قَنَصَرُ وَاْ أُوْلَئِمِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَاءُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمرمِّن وَلَـٰيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُ وكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَلُقُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ حَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَآءُ بَعْضِ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُ كَبِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَابٍكَهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَـقًّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنُ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَلِهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَلْبِكَ مِنكُمْ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتَـٰبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهِ

بَرَآءَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَآعَلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْرِى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ وَأَذَانُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلنَّاسِ يَـوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكَـ بَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّ ءُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِن تُبْتُمْ فَهُ وَخَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعَلَمُ وَا أَنَّكُمْ غَلَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ إِلَّا ٱلَّـٰذِيـنَ عَـٰهَدتُّم مِّنَٱلْمُشۡرِكِينَ ثُـمَّ لَمۡ يَنقُصُوكُمۡ شَيْئًا وَلَمْ يُظْهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوٓاْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُتَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْـتُلُـواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقَّعُدُواْ لَهُمْ حُكِلَّ مَرْصَدِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَـوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَإِنَّ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُـمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُۥ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ ۗ

رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّـٰذِيـنَ عَلَهَـدتُّ مَعِنـدَ ٱلْمَسْجدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسۡتَقَـٰمُواْ لَكُمۡ فَٱسۡتَقِیمُواْ لَـهُمۡۤ إِنَّ ٱللَّهَیُحِبُّ ٱلْمُتَّقِینَ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِي عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِ وَلا ذِمَّةَ يُرْضُونَكُم بِأَفُّوهِ هِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكَثَرُهُمْ فَ سَهِ عُونَ ﴿ الشَّهَ رَوْا بِعَايَاتِ اللَّهِ ثَمَنا قَلِيلًا فَ صَلَا قُلِيلًا فَ صَلَا وُ عَن سَبِيلِهِ إِنَّا لَهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُــوَّمِـنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّــةَ وَأُوْلَـبِـكَ هُــمُ ٱلْـمُـعَــتَـدُونَ ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينَۚ وَنُهُ صِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُ ونَ ﴿ وَإِن نَّكَتُ وَا أَيْهَ مَا نَهُم مِّنُ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوٓاْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَكَالُهُمْ يَنتَهُونَ ﴿ أَلَا تُـقَـٰتِلُـونَ قَـوْمـَا نَّكَثُـوٓاْ أَيْمَىٰنَهُمْ وَهَـمُـواْ بِإِخْــرَاجِ ٱلـرَّسُـولِ وَهُــم بــَـدَءُوكُــم أَوَّلَ مَــرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُ مَرْفَاللَّهُ أَحَـقُ أَن تَخْسَوهُ إِن كُنتُممُّؤُمِنِينَ ٢

كَيْ فَيَكُونُ لِلْمُ شُرِكِ بِنَ عَهْدُ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ

عَلَيْهِ مِدْ وَيَـشْ فِصُدُورَ قَـوْمِ مُنْ وْمِنِينَ ﴿ وَيُلدُهِ بِ غَيِّظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۗ وَٱلْلَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُ مَ أَن تُتَرَكُ وا وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلْهَ دُواْ مِنكَمة وَلَم يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةٌ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ لِمَا تَعْمَلُ ونَ ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَجِدَ ٱللَّهِ شَنهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ أُوْلَــَيِكَ حَبِطَتَ أَعْمَــلَهُ مَ وَفِــى ٱلنَّارِ هُـمْ خَلِدُ ونَ ﴿ إِنَّىمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَ نِ َ إِللَّهِ وَٱلْيَـوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَـمْ يَخْتِشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَئِبِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ هُ أَجَعَلَتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِٱلْأَخِرِ وَجَهِ لَهُ لَا يَهَدِيلُ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُن عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظُّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُوْلَئِلِكَ هُمُراً لَّفَآبِزُ ونَ

قَـٰتِلُوهُـمْ يُعَدِّبْهُ مُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُ مربِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَٰنٍ وَجَنَّنتِ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُّقِيمُ ﴿ خَلِلدِينَ فِيهَ ۖ أَبَلاً إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَ أَجَلُر عَظِيمٌ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيكَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَـتَـوَلَّهُ مِرِمِّنكُمْ فَأُوْلَتِ إِكَهُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبۡنَآؤُكُمْ وَإِخۡـوَانُكُمْ وَأَزۡوَاجُكُمْ وَأَزۡوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْ وَالَّ ٱقَّتَرَفْتُهُ وهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَـرْضَوْنَـهَـآ أَحَبَّ إِلَـيْكُم مِّـنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِـهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ ۚ فَتَرَبَّ صُواْ حَتَّىٰ يَأْتِى آللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفُلْسِقِينَ ﴿ لَكُلَّ لَكُلَّ الْمُلَّالَةُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَـوْمَ حُنَـيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُـمْ كَثَّرَتُكُـمْ فَلَمْ تُغْنِعَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتَعَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُۥ عَلَىٰ رَسُولِ مِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَــذَّبَ ٱلَّــٰذِيـنَ كَــفَـرُواْ وَذَ لِـكَ جَــزَآءُ ٱلْـكَــٰفِـرِيـنَ

ثُـكَّ يَـتُوبُ ٱللَّهُ مِن بَعْدِ ذَ لِلكَ عَلَىٰ مَن يَـشَـآءُ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهم هَلْذَا وَإِنْ خِفْتُ مْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيهُ حَكِيهِ مُرْقَ قَلْتِلُواْ ٱلَّهِ فِينَ لَا يُسُوِّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِٱلْاَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَحَتَّـىٰ يُعَطُواْ ٱلْجِزْيَـةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَغِرُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُ ودُعُ زَيدً أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْسِ ٱللَّهِ ذَ لِكَ قَوْلُهُ مِ إِلَّهُ وَهِ هِمَّ يُضَهِ أُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُ مُ ٱللَّهُ أَنَّــىٰ يُــؤَفَكُــونَ ﴾ ٱتَّـخَـــذُوٓاْ أَحۡـبَـارَهُـــمْ وَرُه ٓ بَانَهُ مَ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنِ مَرْيَسِمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَىٰ هَا وَحِدَا لاً إِلَىٰ هُ وَْسُبَحَىٰ نَهُ عَمَّا يُشْرِكُ ونَ ﴿

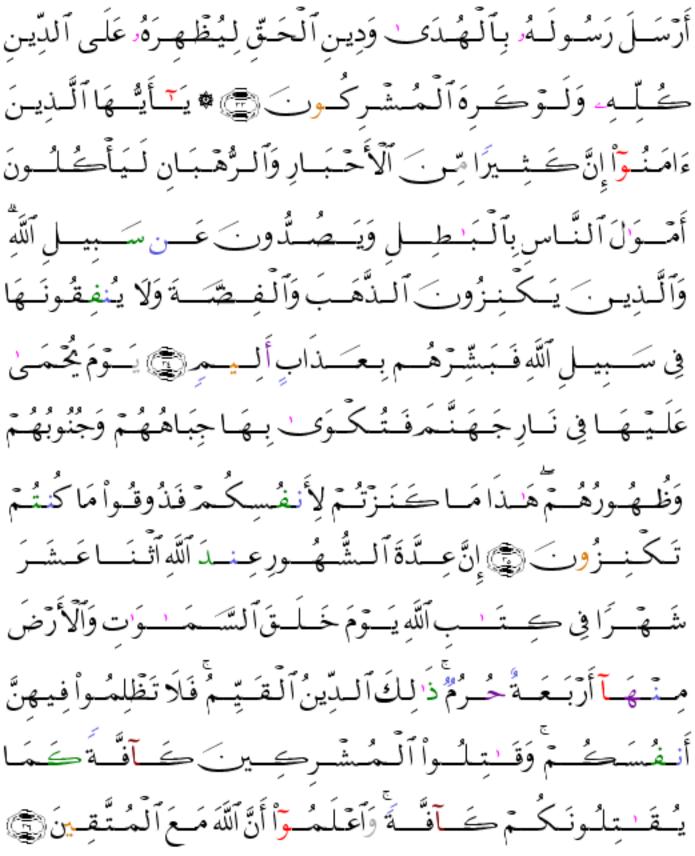

يُرِيدُ ولَنَ أَن يُطْفِئُواْ نُـورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِ هِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا

أَن يُتِــمَّرنُــورَهُۥ وَلَــوْ حَــرِهَ ٱلْـكَـٰـفِـرُ ونَ ﴿ هُـــوَٱلَّـٰذِكِ

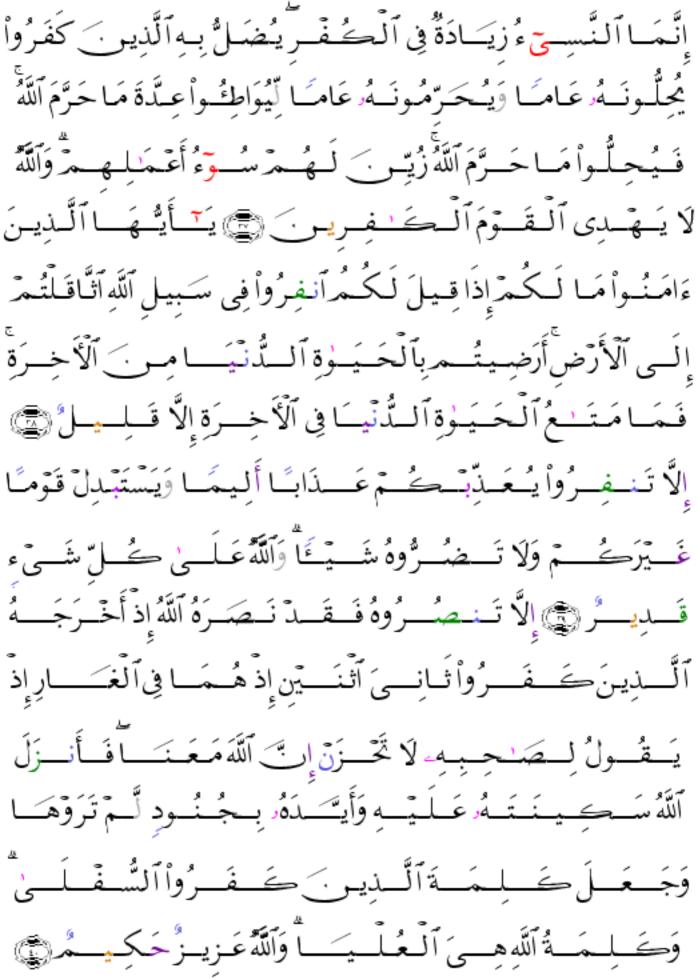

فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَا لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُ ونَ ﴿ لَـوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَّ تَتَّبَعُوكَ وَلَكِنُ بَعُـدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحَلِفُونَ بِٱللَّهِ لَـو ٱسۡتَطَعۡنَا لَخَرَجۡنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَلِدِبُونَ ٢ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مَ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعَلَمَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ۗ ﴿ لَا يَسۡتَـٰذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُـؤْمِنُـونَ بِـٱللَّهِ وَٱلْـيَـوْمِ ٱلْآخِـرِ أَن يُـجَـهِـدُواْ بِـأَمْـوَ لِـهِـمَ وَأَنفُسهم أُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِلَّا لَمُ تَقِينَ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَقْدِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُـؤَمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْـيَـوْمِٱلْأَخِـرِ وَٱرْتَـابَـتَقُلُوبُـهُــمْـفَهُــمْـ فِي رَيْبِ هِ مِدِيَ ــتَــرَدُّدُونَ ﴾ وَلَـــوَ أَرَادُواْ ٱلْـخُــرُوجَ لأَعَدُّواْ لَـهُ عُـدَّةَ وَلَـكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاثَهُمْ فَتَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ﴾ لَـ وَخَرَجُواْ فِيكَم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَـبَالًا وَلاَ وَضَعُـواْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلظَّلِمِينَ عَيْ

آنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكَمْ

لَـقَـدِ آبــتَغَـوُاْ ٱلْفِـتَـنَـةَ مِن قَـبْلُ وَقَـلَّبُـواْ لَكَ ٱلْأُمُورَحَتَّىٰ جَــآءَ ٱلْحَــقُ وَظَــهَــرَ أَمْــرُ ٱللَّهِ وَهُـــمْ كَــرِهُــونَ ٢ وَمِنْهُم مَّن يَـعُـولُ آئَـذَن لِّـى وَلَا تَفْتِنِّيٓ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُ وأْ وَإِنَّ جَهَنَّ مَ لَمُحِيطَ أَ إِلَّ كَعُمِينَ هَ إِن تُصِبِّ كَ حَسسَنَدةٌ تَسسُؤَهُمْ وَإِن تُصِبِّ كَ مُصِيبَةٌ يَـقُولُواْ قَـد أَخَـذَنَـ آأَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلُّواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ ﴾ قُل لُّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَاهُ مَوْمَوْلَلْنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ قُـلْ هَـلْ تَربَّ صُـونَ بِنَـآ إِلَّا إِحْـدَى ٱلْحُسْنَيَيْنَ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُ مُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّ نَ عَندِهِ ۗ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبُّ صُوّاْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴿ قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَــوْمًا فَلسِقِـينَ ﴿ وَمَـا مَنَعَهُـمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّـهُمْ حَــ خَــرُواْ بِـ ٱللَّهِ وَبِـرَسُولِــهِ وَلا يَــأَتُــونَ ٱلصَّلَــوْةَ إِلَّا وَهُمْ حَسَالَكَ وَلَا يُسْفِقُ ونَ إِلَّا وَهُمْ كَسْرِهُ ونَ ﴿

فَلَا تُعَجِبَكَ أَمْ وَ لُهُ مَ وَلآ أَوْ لَـٰدُهُ مَ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَ قَأَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ ٢ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَـــوْمٌ يَــفْـرَقُــون ﷺ لَـــوْيَجِــدُون كَمَـلَـجَــًا أَوْمَغَــرَاتٍ أَوْ مُلتَّخَلُا لَّـوَلَّـوْاْ إِلَـيْـهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ٢٠ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَتِ فَإِنَّ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّهَ يُعْطَوْاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُ ونَ ﴿ وَلَـ وَأَنَّهُ مِرْرَضُواْ مَا ءَاتَلِهُ مُرَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُوْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلْى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَلِكِينِ وَٱلْعَلِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهِ وَمَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ وَمِنْهُمُ ٱلَّـٰذِيـنِ َ يُــؤَذُونَ ٱلـنَّـبِـتَّ وَيَـقُولُـونَ هُــوَأُذُنُّ قُـلَ أُذُنُ خَـيْرٍ لَّكُمْ يُـوْمِنُ بِـاللَّهِ وَيُـوْمِنُ لِلْمُـوْمِنِينَ وَرَحْمَهُ لِللَّهِ وَيُـوْمِنِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُـؤَذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَـهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١







يَــُأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَـٰفِقِينَ وَٱغۡلُطْ عَلَيْهِمْ

وَٱللَّهُ لَا يَهَدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَلْسِقِينَ ﴿ فَلِرَحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَىٰفَرَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُ وَا أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسهم فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُجَهَنَّـمَ أَشَـٰدُ حَرًّا لَّـوْ كَانُواْ يَفْـقَهُونَ ﴿ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِـيرًا جَزَآءً ۚ بِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَٱسْتَئْذَنُوكَ لِلَّحُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَنِتِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّ إَا يَّكُم رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةِ فَاقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَأَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَـبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسْفُونَ وَلَا تُعْجِبُكُ أَمْوَلُهُمْ وَأُوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَـقَأَنفُسُهُمْ وَهُمْ حَكَفِرُونَ ﴿ وَإِذَا أَنزِلَتْ سُورَةً أَنْ ءَامِئُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّـوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ﴿

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً

فَلَن يَغْفِرَ آللَهُ لَهُمْ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ حَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ -

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِوَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَـفُّقَـهُونَ ﷺ لَـٰكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّـٰذِينِ ءَامَنُواْ مَعَـهُ جَهِكَدُواْ بِأُمْ وَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ وَأُوْلَكِبِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَـبٍّكَهُمُ ٱلْمُفتلِحُونَ ﴿ أَعَـدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَا لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ وَجَآءَ ٱلْمُعَدِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَهُمْ وَالْعَدَ ٱلَّذِينَ كَ ٱللَّهَ وَرَسُولَـهُ مَسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيتُ ﴾ لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذًا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلُهُ مِ قُلْتَكَلَّا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ قَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَــزَنًا أَلَّا يَجِـدُواْ مَا يُـنفِقُ ونَ ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَـلَى ٱلَّذِينَ يَسۡتَــُذِنُـونَـكَ وَهُــمۡ أَغۡنِيـَـآءُ رَضُـواْ بِأَن يَكُونُـواْ مَعَ ٱلَّخَوَالِفِوَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢

تُّـوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَهُ لَهُ لَيُنَبِّئُ كُم بِمَا كُنتُم يَعَمَلُونَ ٢٠٠٠ سَيَحْلِفُونَ بِ ٱللَّهِ لَـكُمْ إِذَا ٱنقَـلَـبْـتُـمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ مَ إِنَّا هُمَ رَجْ سُ وَمَأْ وَلِهُ مَ جَهَنَّ مُ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ يَحْلِغُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَـرْضَـوْاْعَنْـهُمْ فَإِتَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ ٱلْأَعْـرَابُ أَشَــدُّ كُـفْـرًا وَنِفَـاقًا وَأَجْـدَرُ أَلَّا يَعْلَمُـواْ حُـدُ ودَ مَـ آ أَنـزَلَ ٱللَّهُ عَلَـيْ رَسُـولِـهُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْـرَابِمَن يَـتَّـخِـذُ مَـا يُـنفِـقُمَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُـمُ ٱلْدَوَآبِرَ عَلَيْهِ مِدْدَآبِ رَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهٌ وَمِنَ ٱلْأَعْـرَابِمَـن يُـؤَمِـنُ بِـٱللّهِ وَٱلۡـيَــوْمِ ٱلْاَحِــرِ وَيَـتَّخِــذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَكِ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَ تِ ٱلرَّسُولِ ۚ أَلآ إِنَّهَا قُرْبَةً لَّـهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِـهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ شَ

يَعْتَ ذِرُونَ إِلَيْ كُمْ إِذَا رَجَعْتُ مَ إِلَيْهِمْ قُلُ لاَّ تَعْتَذِرُواْ لَن

وَٱلسَّبِقُ ونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا ٱلْأَنْهَا وَكُلِّهِ خَالِدِينَ فِيهَا آلك ذَ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُ مِمِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَىٰفِقُونَ ۚ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِلَا تَعَلَمُهُمَّ نَحْنَ نَعْلَمُهُمْ مَ سَنُعَدِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُسرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمِ ﴿ وَءَاخَرُ وِنَ ٱعْـتَرَفُ واْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَـلًا صَالِحًا وَءَاخَرَ سَيِّئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَعَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ خُـذْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ صَـدَقَةً تُطَهّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَّهُ مَ وَٱلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ وَٱ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَةَ بَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَتَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّـوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَقُلِ ٱعۡـمَلُـواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمرّ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَدِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْـرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدْنَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَٱلَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَلْذِبُونَ الله تَقُم فِيهِ أَبَدًا لَّمُ سَجِدٌ أُسِس عَلَى ٱلتَّق وَك مِنْ أُوَّلِ يَـوْمِ أَحَـقُ أَن تَـقُـومَ فِيهِ فِيهِ فِيهِ رِجَـالٌ يُحِبُّـونَ أَن يَـتَطَـهَ رُوأَ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِ رِينَ ﴿ أَفَمَ نَ أَسَّسَ بُنْ يَلْنَهُ عَلَىٰ تَهْوَى مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْ يَكُنُهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفِ هِ الرِفَ أَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١٠ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُ مُ ٱلَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِ مَ إِلاَّ أَن تَـقَطَّعَ قُلُوبُهُ مَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ \* إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَكْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُ مَّ وَأَمْ وَالْهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَّتُلُونَ وَيُهِ مَن اللَّهِ وَكُم وَعُدًا عَلَيْهِ حَهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْـــــةُـــرْءَانِ وَمَــنْ أَوْفَــىٰ بِعَهَــدِهِۦ مِـن َ ٱللَّهِ فَــاسَــتَــبْـشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّــذِي بَايَعْتُم بِـهِ ۗ وَذَ لِكَهُـ وَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

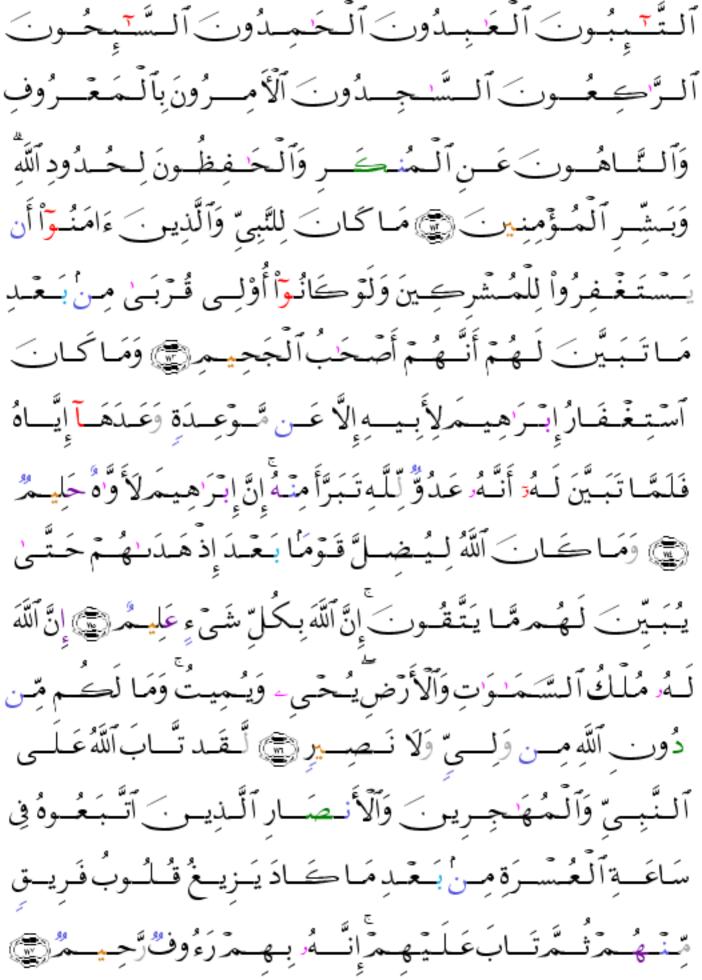

وَعَلَى ٱلثَّلَـٰتَـةِ ٱلَّذِيرِ َ خُلِّفُواْ حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتَعَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتَ عَلَيْهِ مَ أَنفُسُهُ مَ وَظَنُّ وٓا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُـمَّ تَابَعَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّــٰدِقِـينَ ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُ م مِّنَ ٱلْأَعْـرَابِأَن يَتَخَـلُّفُواْعَـن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ - ذَ لِكَ بِأَنَّهُ مَلا يُصِيبُهُ مَ ظَمَأُ وَلا نَصَبُ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلۡكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيۡـلَّا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَلِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُسضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا يُنفِقُ ونَ نَفَقَ ةً صَغِيرَةً وَلَا حَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُ ونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيهُ مُراللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلُولًا نَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ٢

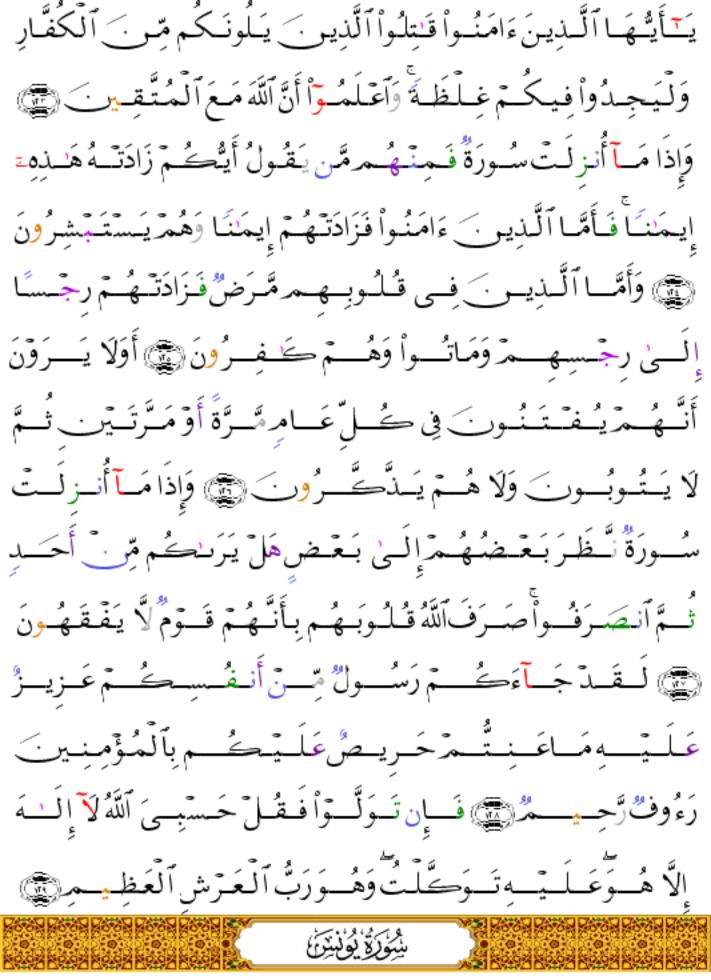

أَنْ أَوْحَيْـنَا ۚ إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَندِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلنَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُ مَ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ ٱلْكَفِرُونَ إِنَّ هَلْذَا لَسَحِرُ مُّبِينُ ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّـذِى خَلَـقَ ٱلسَّمَٰوَ تِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشَ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَا مِن شَفِيع إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِهِ - ذَ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَنَكَّرُونَ ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۚ وَعَلَدَ ٱللَّهِ حَلِقًا إِنَّهُ يَـبْـدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّريُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْـقِـسْطِ وَٱلَّـذِينَكَـفَـرُواْ لَـهُـمْشَرَابُ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكَ فُرُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَاءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَ لِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُهُصَلُ ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُ وِنَ ﴿ إِنَّ فِي آخْتِلَ فِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلْسَّمَلُوْتِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَلْتِ لِلصَّوْمِيَتَّ قُورِيَتَّ قُونِ ﴾

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الٓرْ تِلْكَءَايَـٰتُ ٱلۡكِتَـٰبِ ٱلۡحَكِيمِ ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا

بِهَا وَٱلَّذِينَهُمْ مَنْ ءَايَنتِنَا غَنفِكُ وِنَ ﴿ أُوْلَتِمِكَ مَأُوَكُمُ أُولَكُمِكُ مَأُولِهُ مُ ٱلنَّارُ بِمَاكَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينِ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَ تِ يَهْدِيهِ مَرْرَبُّهُ م بِإِيمَنِهِمْ تَجْرِك مِن تَحۡتِهِمُ ٱلۡأَنۡـهَارُ فِي جَنَّلتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ دَعۡـوَلهُمْ فِيهَا سُبۡحَلنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعْوَلِهُمْ أَن ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسۡتِعۡجَالَهُم بِٱلۡحَیۡرِ لَقُضِیَ إِلَیۡهِمۡ أَجَلُهُمۡۤ فَنَذَرُ ٱلَّذِینَ لَا يَـرْجُـونَ لِـقَآءَنَـا فِي طُغْيَـنِهِمْ يَـغْمَهُـونَ ﴾ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَٰنَ ٱلنُّصرُ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُ كَذَ لِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَـٰ قَـٰدَ أَهْلَكُنَا ٱلْقُـرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَت وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَ لِكَ نَجْزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ثُمَّ جَعَلَّنَكُمْ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْ فَتَعْمَلُونَ ٢

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱللَّذِينَا وَٱلْمَأَنُّواْ

فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ فَمَنْ أَظُّلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكْ عَلَى ٱللَّهِ كَلْدِبًّا أَوْ كَلْذَّبَ بِئَايَكِتِهِ ۚ إِنَّاهُ لَا يُسَفِّلِحُ ٱلْمُجْرِمُ ونَ ﴿ وَيَسعَ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَـضُـرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنَوُلاَءِ شُفَعَلَوْنَا عِندَ ٱللَّهِ قُللَ أَتُنَبِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضَ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّـةً وَحِـدَةً فَاحْتَكَلَفُ وَأَ وَلَـوَلاَ كَلِمَـةً سَبَقَتْمِن رَّبِكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُ مَ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَيَـقُولُونَ لَـوْلآ أُنـزِلَ عَلَيْهِ ءَايَـةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُ وَاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ٢

أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيٓ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُـوحَى إِلَىَّ إِلَى ٓ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيَتُ رَبِّي عَذَابَ يَـوْمِ عَظِيمِ ﴿ قَلُ لَـوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَـلَوْتُـهُ عَلَيْكُمْ وَلآ أَذْرَكُم بِهِ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ مَ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ

لِقَآءَنَا ٱثْتِ بِقُرْءَانِ عَسَيْرِ هَلْذَآأُوْ بَدِّلْلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ

وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنُ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّ كُرُّ فِي ءَايَاتِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ، هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرَ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلِّكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحُ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلۡمَوۡجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنَّوٓاْ أَنَّهُمۡ أُحِيطَ بِهِمۡ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَـهُ ٱللِّينَ لَبِنَ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَلْذِهِ - لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ فَلَمَّ أَنجَلَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّتَكِعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَآ ثُمَّالِيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخۡتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِمِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْـرُفَـهَا وَآزَّيَّـنَتْ وَظُـرِ ۖ أَهْـلُـهَـ ٓ أَنَّـهُمْ قَـٰـدِرُ ونَ عَلَيْهَـ ٓ أَتَىٰهَآ أَمۡرُنَا لَيۡلًا أَوۡ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمۡ تَغۡنَ بِٱلْأَمْسِ كَندَ لِكَ نُـفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لِقَـوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوْا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿



\* لِّلَّـذِينَ أَحْسَنُـواْ ٱلْحُسْنَـيٰ وَزِيَـادَةً وَلَا يَـرْهَـقُ وُجُوهَ لَهُـمْ قَـتَـرٌ

وَلَا ذِلَّةً أُوْلَئِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ

كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَـزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ

ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ كَأَنَّمَ ٓ أُغْشِيَتْ وُجُوهُ لُهُ مِنْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا

قُـلْ هَـلْ مِن شُرَكَآبٍ كُـممَّن يَـبـْدَؤُاْ ٱلْخَـلْقَ ثُـمَّ يُعِيدُهُۥ قُـلِ ٱللَّهُ يَبـْدَؤُا ٱلْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۗ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿ قَالَ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَـٰقِّ قُـلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَـٰقِّ أَفَمَن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَـٰقِّ أَحَٰقُ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَئ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَحْثُرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ البِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَكُ مِن دُونِ آللَّهِ وَلَـٰكِن تَـصَّدِيـ قَ ٱلَّـٰذِى بَـيْنَ يَدَيْـهِ وَتَـفَّصِيـلَ ٱلْكِـتَـٰـبِ لَا رَيْـبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ أَمْ يَلْ عُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ يِّ شَلِهِ وَآدْعُ وا مَن آسْتَطَعْتُ مرِّ ن دُونِ آللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدوِي عَن عَيْ بَلْ كَدَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ۚ كَذَ لِكَ كَدَّب ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُرْفَ ٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَهُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يُـؤْمِنُ بِـهِ وَمِنْهُم مَّن لاَّ يُـؤْمِنُ بِـهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُ فَسِدِينَ ﴿ وَإِن كَنْ اللَّهِ وَإِن كَنْ اللَّهِ عَمَلُكُمْ اللَّهِ عَمَلُكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنتُ مِبَرِيِّتُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا ْبَرِيٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَ أَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿

لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ آللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَا حَلِنَّا ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَتُوٓا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُ مِرْثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِكُ لِ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُ مَ قُضِى بَيْنَهُ مِبِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلِهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا إِن كُنتُمْ صَلاقِينَ ﴿ قُلُ لا لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُ مِّ فَلاَ يَسْتَنْخِرُونَ سَاعَةً ۚ وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ إِنَّ إِلَ قُـلْ أَرَءَيْـتُـمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَـذَابُـهُ بِيَـنتَـاً أَوْ نَهَـارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْـهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِ ۚ ءَٱلْكَنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِۦ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّهٰ لِللَّهٰ اللَّهُ وَالْهُ وَالْعَادَابَ ٱلْخُلِّدِ هَلْ تَجْدِزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَحْسِبُونَ ﴿ ﴿ وَيَسْتَنَا بِئُونَكَ أَحَــقُّ هُـوَّ قُـل إِي وَرَبِّـي إِنَّــهُ لَحَـقُّ وَمَـآ أَنـتُــم بِمُعْجِزِيــنَ ﴿

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْى وَلَوْكَانُواْ

ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُ مِبِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُنظَلَمُ ونَ ﴿ أَلاَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَ لِوَ وَٱلْأَرْضِ أَلاَّ إِنَّ وَعْمَدَ ٱللَّهِ حَتُّ وَلَاكِنَّ أَحْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢٠ هُوَ يُحْيِ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّمُؤْمِنِينَ هِ قُـل بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ - فَبِذَ لِكَ فَلَّيَفْرَحُواْ هُوَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ قُلْ أَرَءَيْتُممَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّر ِ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَاكً قُلْ ءَآللَهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْعَلَى ٱللَّهِ تَـفْـتَـرُونَ ﴾ وَمَاظُـنُّ ٱللَّـذِينِ يَـفْـتَـرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِيبَ يَـوْمَ ٱلْقِيَـٰمَـةُ إِتَّ ٱللَّهَ لَـذُو فَضْل عَلَى ٱلنَّاس وَلَكِنَّ أَكَّتُرَهُمْ لَا يَــشَّكَـرُونَ ﴿ وَمَا تَـكُـونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتَّلُواْ مِنَّهُ مِن قُـرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذَّ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعۡ زُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثقَال ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْض وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلآ أَصْغَرَ مِن ذَ لِكَ وَلآ أَكَ بَرَ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينٍ ﴿

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَاَّفْتَدَتْ بِـهِ وَأَسَرُّواْ

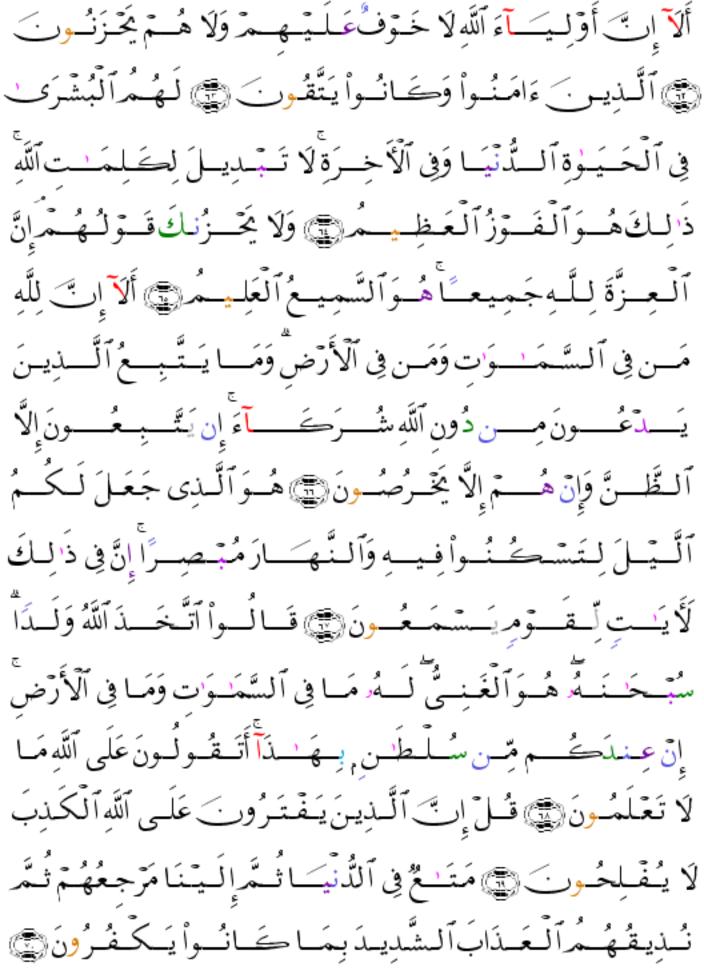

\* وَآثُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنْقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَـذْكِيرِي بِئَايَـٰتِٱللَّهِ فَـعَـلَـى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُـوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّلًا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةَ ثُمَّا ٱقْصُوٓاْ إِلَىَّ وَلَا تُسْظِرُونِ ﴿ فَإِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَا لَهُ كُدِم مِّنَ أَجْرَ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِرْنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ فَكَـذَّبُـوهُ فَنَجَّيْنَـهُ وَمَن مَّعَـهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَـهُـمْ خَلَبٍـفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِئَايَئِتِنَا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَهُ ٱلْمُنذَرِينَ اللهُ اللهُ عَنْنَا مِنْ بَعْدِهِ - رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِ هِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَ لِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ثُلَّمَ بَعَثْنَا مِنَ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَرُونَ إِلَىٰ فِرْعَـوْنَ وَمَلَإِيْـهِ- بِئَايَلْتِنَا فَٱسْتَكَّبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا شُجْرِمِينَ ﴿ ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓاْ إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقّ لَمَّاجَآءَكُمْ أَسِحْرٌ هَاذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّىحِرُونَ ﴿ قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ عَيْ

قَالَ لَهُم مُثُوسَى أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلَقُونَ ﴾ فَلَمَّآ أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُ مربِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَـٰتِهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ٢ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَـوْفِ مِّن فِرْعَـوْنَ وَمَلَإِيْهِـمْ أَن يَـفْتِنَهُـمْ وَإِنَّ فِرْعَـوْنَ لَعَـالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّـهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنْقَوْمِ إِن كَنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُم مُّسلِمِينَ ﴿ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَـوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿ وَأُوْحَيْنَ ۚ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأُخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلُةً وَأَقِيمُ وَا ٱلصَّلَوٰةَ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّاكَءَاتَـيۡتَفِـرٓعَـوۡنَ وَمَالَأَهُۥ زِينَـةً وَأَمۡـوَالًا فِي ٱلۡحَيَـوٰةِ ٱلدُّنْيَارَبَّنَا لِيُضِلُّواْعَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱلْمِمِسْ عَلَىٰ أَمْوَ لِهِمْ وَٱشۡدُدۡ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ فَلَا يُؤۡمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلۡعَذَابَٱلَّا لِيمَ ﴿

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱنْتُونِي بِكُلِّ سَحِرِ عَلِيمِ ﴿ فَلَمَّا جَاءَ ٱلسَّحَرَةُ

ٱلَّـذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ ﴿ ﴿ وَجَلُـوَزَّنَا بِبَنِيٓ إِسۡرَ ٓءِيلَ ٱلْبَحۡرَ فَأَتَّبَعَهُ مَ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدْ وَآحَتَّى إِذَآ أَدْرَكَ هُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنَتْ بِهِ بَنُوٓاْ إِسۡرَ عِيلَ وَأَنَاْ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَآلْكُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ فَ ٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَّفَكَ ءَايَـةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَنتِنَا لَغَنفِلُونَ ٢ وَلَـقَـد آبَوَّأَنَا بَنِح إِسْرَءِيـلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخۡـتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْصِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْئَلِ ٱلَّذِينَ يَـقْرَءُونَ ٱلۡحِتَابَمِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَـآءَكَ ٱلْحَـقُّ مِن رَّبِّكَ فَـلَا تَكُونَـنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِئَايَاتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ الله الله عَلَيْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُـوْمِنُونَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُـوْمِنُونَ ﴿ وَلَـوْجَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَـةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيـمَ ﴿

قَـالَ قَـدَ أُجِـيبَت دَّعْـوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِ سَبِيلَ



فَلَوْلَا كَانَتَ قَرْيَةً ءَامَنَتَ فَنَفَعَهَ ۚ إِيمَانُهَ ۚ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّ آ

ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّانْيَا وَمَتَّعْنَنِهُمْ

إِلَىٰ حِينِ ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ

وَإِن يَـمْسَسَـكَ آللَّهُ بِخُـرٍ فَـلا كَـاشِـفَ لَـهُ إِلَّا هُـوَ وَإِن يُسرِ ذَكَ بِخَسيْرٍ فَسلاَ رَآدٌ لِفَضْلِهِ ۖ يُسْمِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَهُ وَ ٱلْغَفُ ورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن آهْتَدكَ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ - وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَآصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ ۚ وَهُ وَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ ٩ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ الۡـرَّ كِتَـٰبُ أُحۡكِمَتْ ءَايَنتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنَّنِي لَكُم حِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَـل ِمُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمِ كَبِيرٍ ﴿ إِلَى آللَّهِ مَرْجِعُكُمْ مَوْ وَهُ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ أَلآ إِنَّهُمْ يَــثّـنُــونَ صُدُورَهُــمْ لِيَسْتَـخْفُـواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يـَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيسُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿

\* وَمَا مِن دَآبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَ لَهُ أَكُلُّ فِي كِتَلْبِمُّبِينِ ﴾ وَهُلُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّكَمَ لُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَمِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُ ونَ مِنُ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنَّ هَـٰـذَآ إِلَّا سِحْــرٌ مُثْبِينٌ ﴿ وَلَبِنْ أَخَّــرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّــةٍ مَّعۡـــدُودَةِ لَّيَقُــولُنَّ مَا يَحۡبِسُــهُ ۚ أَلَا يَــوٓمَ يَأۡتِيهِم ٓ لَيۡسَ مَصْرُ وفًّا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُـواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُ ونَ ٢ وَلَبِنْ أَذَقَ نَا ٱلِّإِ نسَلْ نَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا هَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسُ حَفْ ورُ ١٠٥ وَلَبِنَ أَذَقَنَاهُ نَعْمَاآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَ ــنَّ ذَهَ ــبَ ٱلسَّيِّئَ اتُعَنِّى ۚ إِنَّهُ لَفَرِحُ فَخُورٌ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَـبَرُواْ وَعَــمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أُوْلَبِكَ لَهُم مَّغْـفِرَةٌ وَأَجْــرُ حَــبِيرُ ١٠ فَلَـعَلَّكَ تَــارِكُ الْبَعْضَ مَا يُـوحَى إِلَيْكَ وَضَابِقُ إِلِهِ صَدِرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلا أَن زِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلِكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿



أُمَّ يَقُولُونَ ٱفۡـــتَرَٰكُ قُــل فَــاتُدُواْ بِعَــشّر سُــوَر مِّتْلِهِ مُفۡـتَرَيَـٰتِ

أَوْلَــَـبِكَ لَــمْ يَكُونُـواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَــانَ لَهُمـمِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيكَ آءَ يُضَلِعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلتَّسَمَّعَ وَمَا حَانُواْ يُبْصِرُ ونَ ﴿ أُوْلَبِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَا أَنفُسَهُمْ مَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِـرَةِ هُـمُ ٱلْأَخْـسَـرُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّـذِيـنَ ءَامَنُـواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَتِ وَأَخْبَتُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّ هِمْ أُوْلَـ بِكَأَصْحَـ بُٱلْجَنَّةِ هُـمْ فِيهَا خَلِلدُونَ ﴿ مَا شَلُ ٱلْفَرِيقَ يَنِ كَ ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَيِّرِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ، وَلَقَدْ أَرْسَلَّنَا نُــوحًا إِلَـىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ أَن لاَّ تَعۡلِبُدُوٓاْ إِلاَّ ٱللَّهَ إِنِّے أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَـذَابَيـَوۡمٍ أَلِيمِ ﴿ فَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَـرَىٰكَ ٱتَّبَعَـكَ إِلَّا ٱلَّـذِينَ هُـمَ أَرَاذِكُـنَا بَـادِي ٱلـرَّأْيِ وَمَا نَـرَكُ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَـلْ نَظُنُكُمْ كَلاِبِينَ هِ قَالَ يَلْقَوْمِ أَرَءَيـ تُمُّ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَلنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ ۗ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهِ الكَرِهُونَ ﴿

وَيَنْقَوْمِ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَاللَّا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَــاْ بِطَــارِدِ ٱلَّذِيـنَءَامَنُوٓاْ إِنَّـهُــم مُّلَنقُواْ رَبِّهِمْ وَلَـٰكِيِّي أَرَىٰكَمر قَـــوْمًا تَجْهَلُــونَ ﴿ وَيَنْقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّ رُونَ ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا ٓ أَعْلَـمُ ٱلْغَــيْبَ وَلآ أَقُــولُ إِنِّي مَلَكُ وَلآ أَقُولُ لِلَّذِيــنَ تَـزْدَرِيٓ أَعْيُ لِنَ يُوْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِ نَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَالَواْ يَنْوحُ قَادَ جَادَلْتَنَا فَأَكَّثَرَتَ حِدَ لَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِىٓ إِنَّ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُ وَرَبُّ كُمْ وَإِلَيْ وِتُرْجَعُ وِنَ ﴿ أَمْ يَقُولُ وِنَ الْهَا مَا الْمَا الْمُ الْمُ قُــل إِنِ ٱفۡـتَرَيۡـتُهُۥ فَعَــلَى إِجۡرَامِي وَأَنَــا ْ بَرِيٓءُ مِّمَّا تُجۡرِمُونَ ﴿ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُـوحِ أَنَّهُ لَـن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَ لَا تَبْتَبِسُ بِمَ اكَانُ واْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَلِطِبِنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُ وَأَ إِنَّهُم مُّغَلِرَقُ ونَ ٦

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُّكَ وَكُلَّمَا مَرَرَّ عَلَيْهِ مَلِأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْـــهُ قَـالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُ وِنَ عَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَنْ اللهِ يُخْزِيهِ وَمِحَلُّ عَلَيْهِ عَذَابُ مُّقِيمُ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَــآءَ أَمْـرُنَـا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحۡمِلۡ فِيهَـا مِن كُلِّ زَوْجَــيْنِ ٱثْنَــيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَـن سَـبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَــوْلُ وَمَـنْ ءَامَـنَ وَمَـا ٓ ءَامَـنَ مَعَهُ إِلاَّ قَـلِيلٌ ﴿ وَقَـالَ ٱرْكَـبُواْ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْرِ لِهَا وَمُرْسَلِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَهِلَى تَجْـــرِي بِهِمْ فِي مَـــوْجِ كَٱلْجِبَــالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْـــزِلِ يَلْبُنَيَّ ٱرْكَـبِمَّعَنَــا وَلَا تَكُن مَّـعَ ٱلْكَلْفِرِيــنَ ﴿ قَــالَ سَـــَاوِي إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِن َ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَـــةِمَ مِـنْ أَمْــرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَـن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ وَقِيلَ يَكَأَرْضُ ٱبْلَعِي مَاءَكِ وَيَنْسَمَاءُ أَقْسِلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسۡتَوَتَعَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدَدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَنَادَئُ نُدُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَـقُّ وَأَنـتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ٢

آهْبِطْ بِسَلْمِرِمِّنَا وَبَرَكَنْتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَمَمِرِمِّسَ مَّعَكَ وَأَمَمُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثَمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّاعَدَابُ أَلِيمُ ﴿ تِلْكُ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَ أَنتَ وَلا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَلْذَا فَأَصْلِبِرا إِنَّ ٱلْعَلْقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَلْقَوْمِ آعَبُدُواْ ٱللَّهَمَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَــــيّرُهُۥ إِنّ أَنتُمْ إِلَّا مُفْـــتَرُ وِنَ ﴾ يَلقَــوْمِ لا ٓ أَسْــــَلُكُـمْ عَلَيْهِ أَجْسرًا ۚ إِنَّ أَجْسرىَ إِلَّا عَسلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِيٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَيَنقَ وَمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُـكَّرتُ وبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّهُمْ مُجْرِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَالُهُ ودُ مَاجِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْ ءَالِهَتِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿

قَــالَ يَـنُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَـيْرُ صَلِحَ فَـالَا تَسْئَلُنِ

مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿

قَالَ رَبِّ إِنِّى أَعُودُ بِكَأَنَّ أَسْئَلُكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلاَّ

تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخَلْسِرِينَ ﴿ قِيلَ يَلْنُوحُ

جَمِيعًا ثُمَّرُلا تُنظِرُ ونِ ﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ ءَاخِذُ مِنَاصِيَتِهَ أَ إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ رَبِي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّ ونَهُ شَيْئًاۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾ وَلَمَّا جَآءَ أَمْـرُنَا نَجَّيْنَا هُـودًا وَٱلَّذِيـنَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَنِهُم مِّنْعَذَابِغَلِيظِ ﴿ وَتِلْكَعَادُ ۚ جَحَدُواْ بِاَيَنِت رَبِّهِــــمْ وَعَصَوْاْ رُسُــلَهُ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَمۡــرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿ وَأَتَّبِعُواْ فِي هَلذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَاةً وَيَـوْمَ ٱلْقِيَلْمَةِ ۚ أَلآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدَا لِعَادِ قَــوْمِهُودِ ﴿ ﴿ فَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَـاهُمْ صَلِحًا قَـالَ يَنقَـــوْمِ آعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهِ غَــيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْض وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُكَّرتُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبُ مُّجِيبُ ا إِن الله وَا يَ مَا لِكُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَاذَآ أَتَنْهَا مَا أَن اللهُ ال نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ

إِن نَّقُولُ إِلَّا آعَتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَءٍ قَالَ إِنِّيَ أُشْهِدُ ٱللَّهَ

وَٱشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيَّ ءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي

قَـــالَ يَـٰقَــوْمِ أَرَءَيـ ٓتُمرَ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَـــيِّنَةٍ مِّـــن رَّبِّى وَءَاتَـٰنِى مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُ وَنَنِي غَـــيْرَ تَـخْسِيرٍ ﴿ وَيَنْقَــوْمِ هَندِهِ - نَــاقَــةُ ٱللَّهِ لَــكُـمْ ءَايَــةً فَذَرُوهَا بِسُوِّءٍ فَيَأْخُذَ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَــذَابُ قَــرِيــبُ ٢٠ فَعَـقَـرُ وهَــا فَقَــالَ تَمَتَّعُـواْ فِي دَارِكُــمْ ثَلَثَـةَ أَيَّـامِ ذَ لِكَ وَعَـدُ غَــيْرُ مَكَـدُ وبِ ﴿ فَلَمَّا جَـآءَ أَمْ رُنَا نَجَّيْنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَـوْمِ إِذَّ إِنَّ رَبَّ كَهُـوَ ٱلْقَـوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ١ وَأَخَـذَ ٱلَّـٰذِينَ ظُلَّمُواْ ٱلصَّيَــحَةُ فَأَصَّبَحُـواْ فِي دِيَــٰرِهِمْ جَـٰثِمِــينَ ﴿ كَأَن لَّمْ يَغۡنَوۡاْ فِيهَآ أَلَآ إِنَّ ثَمُودَاْ كَ فَرُواْ رَبَّهُمْ أَلَا بُعۡدَا لِّشَمُ ودَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَاۤ إِبْرَ ٰهِيمَ بِٱلْبُشِّرَكِ قَالُواْ سَلَعُا قَالَ سَلَامٌ فَهِ مَا لَبِثَأَن جَاءَ بِعِجْ ل حَنِيدٍ ﴿ فَلَمَّا رَءَ آأَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِ رَهُمْ وَأُوْجَ سَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفٍّ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴿ وَآمْرَأَتُهُۥ قَابِمَةٌ فَضَحِكَتَ فَبَشَّرْنَكُهَا بِإِسْحَكْقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَكْقَ يَعْقُوبَ

وَبَرَكَنْتُهُۥ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُۥ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﷺ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتْـهُ ٱلْبُشْرَكْ يُجَلدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿ إِنَّ إِبِـرَ هِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهُ مُّنِيبُ ﴿ يَا إِبْرَ هِيمُ أَعْرِضَ عَنْ هَلِذَآ إِنَّهُ قَدِ جَآءَ أَمۡرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمۡ ءَاتِيهِمۡ عَذَابُعَ مَرْدُودِ ﴿ وَ وَلَمَّا جَاءَت رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَاذَا يَـوْمُ عَصِيبُ ﴿ وَجَآءَهُ قَوْمُ لهُ يُهِ لَهُ وَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ قَالَ يَلْقَوْمِ هَنَوُلا ءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمَ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلُ رَّشِيدٌ و الله الله الله الله عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعَلَّمُ مَا نُرِيدُ قَالُواْ لَوْأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِي إِلَىٰ رُحْنِ شَدِيدٍ ﴿ قَالُواْ يَلْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ فَأَسْر بِأَهْلِكَ بِقِطْع مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَاٰتَكَ إِنَّا مُصِيبُهَا مَ آَ أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ ٱلْيَسَ ٱلصُّبْحُ إِلَّهُ مِنْ مِعْرِيبٍ

قَــالَتْ يَـٰوَيــُلتَنَّى ءَأَلِـدُ وَأَنَـا ْعَجُوزٌ وَهَلذَا بَعْلِي شَيْحًا إِتَّ هَلذَا

لَشَى ءُ عَجِيبٌ ﴿ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ

فَلَمَّا جَآءَ أَمْ رُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيل مَّنضُودِ ﴿ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظُّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْ يَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَلْقَوْمِ آعَـبُدُواْ ٱللَّهَمَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ وَلَا تَنقُصُ واْ ٱلْمِحْ يَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّي أَرَكِ كُم بِخَيْرٍ وَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَلَابَ يَوْمِ تُحِيطٍ ﴿ وَيَلْقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِحْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلا تَبْخَسُواْ ٱلنَّــاسَ أَشْــيَــآءَهُــم وَلا تَعۡـثَـــوْاْ فِي ٱلْأَرۡضِ مُـفۡـسِــدِيـنَ ﴿ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَدِيَّرُ لَّكُمْ إِن كُنتُم شُّ وَْمِنِينَ وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِي ظِ ﴿ قَالُ واْ يَاشُ عَيْبُ أَصَالُ وْتُلِكَ تَا أَمُ رُكَ أَن نَّتْ رُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَ لِنَا مَا نَشَكَؤُٱ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَنْقَوْمِ أَرَءَيْتُ مَرْإِن كُنت عُكَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَآ أُرِيدُ أَنّ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْهُ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ عَلَيْهِ

وَيَلْقَوْمِلًا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِحَ أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُـوحٍ أَوْ قَـوْمَ هُـودٍ أَوْ قَـوْمَ صَلِح ۚ وَمَا قَـوْمُ لُـوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ ﴿ قَ وَٱسۡــتَغۡـفِرُواْ رَبَّكُـمۡ ثُــمَّ تُـوبُـوٓاْ إِلَيۡـهِ إِنَّ رَبِّـى رَحِيهِ مُ وَدُودٌ ١ قَالُواْ يَاشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَـرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَـوْلَا رَهْطُكَ لَـرَجَمْنَىٰكَ وَمَا أَنـتَ عَلَيْنَا بِعَــزِيـزِ ﴿ قَــالَ يَـٰقَــوْمِ أَرَهْـطِيّ أَعَــزُّ عَلَيْكُم مِّـنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُ مُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْ رِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطُ ﴿ وَيَنْقَوْمِ آعْمَلُ وَاعَلَىٰ مَكَ انَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۗ سَـــوْفَ تَعْلَمُونَ مَـن يَــأْتِيهِ عَــذَابُ يُخْزِيهِ وَمَـن هُــوَ كَلِيدِبُ وَٱرْتَدِيدِ وَاللِّي مَعَكُمْ رَقِيبُ ﴿ وَلَهَا جَاءَ أَمْ رُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دِينَرِهِمْ جَاثِمِينَ ٢ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَآ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثُـمُودُ ﴿ وَلَقَدْ أُرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِئَايَنْتِنَا وَسُلْطَٰنِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَّىٰ فِرْعَوْنَ وَمَ لَإِيْهِ فَٱتَّبَعُوٓاْ أَمْ رَ فِرْعَ وَنَّ وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿

مِنْهَا قَابِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿ وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَا حَلِن ظُلَمُواْ أَنفُسَ هُمَّ أَفَمَ آ أَغْلَبُ تَعَلَمْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ٢ وَكَذَ لِكَ أَخْدُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَدَ ٱلْقُرَعَ فَهِيَ ظَلِمَّةً إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيهُ شَدِيدٌ ﴿ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَأَيهَ ۚ لِّمَنْ خَافَعَهُ الْآجِرَةِ ذَ لِكَ يَـــوْمُ مَّجْمُوعُ لَّهُ ٱلنَّــاسُ وَذَ لِكَ يــوْمُ مَّشْــهُودٌ ﴿ وَمَــا نُؤَخِّـرُهُ: إِلَّا لِأَجَـلِ مَّعْدُودِ ﴿ يَكَ يَــوْمَ يَـَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسَ إِلَّا بِإِذِّنِهِ فَ مِنْهُمْ شَـعِيُّ وَسَعِيدٌ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي اَ لنَّـــارِ لَهُــــمْ فِيهَــَا زَفِـيرُ وَشَهِيــقُ ﷺ خَلِدِيـنَ فِيهَــا مَا دَامَتِ ٱلسَّحَاثُ وَاللَّأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِّمَا يُرِيدُ هِ وَأَمَّـا ٱلَّـذِينَ سُعِدُ واْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِيـنَ فِيهَـا مَـا دَامَتِ ٱلسَّكَمَــٰوَاتُ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا مَا شَـــآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُودِ ﴿

يَقْدُهُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَهُ وَ أَلْقِيهُ فَأُوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلْورْدُ

ٱلْمَــوْرُودُ عِنَى وَأُتْسِعُواْ فِي هَــدِهِ لَعْــنَهُ وَيَــوْمَ ٱلْقِيــمَةِ بِـنَّسَ

ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ ١٠ ذَا لِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَكِ نَـ قُصُّهُ عَلَيْكَ

فَـــلَا تَــكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَـْؤُلآءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ كَمَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُ وَقُلُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصِ ٢ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُـوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتَٰلِفَ فِيهِ وَلَـوْلا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُ مَّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنَّهُ مُريبٍ ﴾ وَإِنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلُهُمَّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَالسَّمَةِ مَ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْاً إِنَّـهُ بِمَـا تَعْمَلُـونَ بَصِـيرٌ ﴿ وَلَا تَرْكَنُوٓاْ إِلَـى ٱلَّذِيـنَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيكَآءَ ثُـمَّر لَا تُسْمَ رُونَ ٢٠ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفَى ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْسِلَ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُدُهِبِّنَ ٱلسَّيَّ عَاتِ ذَا لِكَ ذِكْرَ عَكَ لِلذَّا كِرِينَ هِ وَآصَ بِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَجَيْنَا مِنْهُمَّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُ واْ مَآ أُتْرِفُ واْ فِيهِ وَكَانُ واْ مُجْرِمِ بِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَكِ بِظُلِّمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ رِيُّ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّ لَكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّ كَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّ لَكَ لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّ مَمِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُتَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَلاهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَكُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُلَ لِلَّادِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعۡـمَلُـواْ عَلَىٰ مَكَانَـتِكُـمۡ إِنَّا عَـٰمِلُونَ ﴿ وَٱنتَظِرُ وَاْ إِنَّا مُنتَظِرُ وِنَ فَٱعۡبُدۡهُ وَتَـوَكُّـلۡ عَلَـيۡهِ وَمَا رَبُّـكَ بِغَـٰفِل عَـمَّا تَعۡمَلُونَ ٢٠٠٠ ١

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيمِ الْرِ تِلْكَ ءَايَكَ الْكِتَكِ الْمُبِينِ ﴿ إِنَّ الْمُلْكَ قُرْءَ نَاعَرَبِيًا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَ آ أُوْحَيْنَ آ إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَمِن قَبْلِهِ

لَحِنَ ٱلْغَنفِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ يُـوسُفُ لِأَبِيـهِ يَكَأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَجِدِينَ ﴿

إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلِّإِنسَ نِ عَدُوُّ مُّبِينٌ ﴿ وَكَذَا لِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَـأُويـلِ ٱلْأَحَـادِيـثِ وَيُتِـثُّرنِعْـمَتَهُۥ عَـلَـيْـكَ وَعَلَىٰ ءَالِ يَعْقُوبَ كُمَا أَتَمُّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكُ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقً إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ لَّقَدْ كَانَ فِي يُـوسُـفَ وَإِخْـوَتِهِ ۗ ءَايَئِتُ لِّلسَّإِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ ٱقْتُلُواْ يُـوسُـفَأُوِ ٱطْـرَحُوهُ أَرْضًا يَـخـلُ لَكُمْ وَجـهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنُ بَعْدِهِ - قَـوْمًا صَلِحِينَ ﴿ قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُواْ يُـوسُفَ وَأَلْـ قُوهُ فِي غَيــ بَبِ آلْجُبِ يَلْتَقِــ ظُهُ بَعْـضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمرّ فَسْعِلِسِينَ ﴿ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنْنَّا عَلَىٰ يُـوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَكْصِحُونَ ١٠٠٥ أَرْسِلَّهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعَ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَسْفِظُونَ ﴿ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنْفِ لُونَ ﴿ قَالَواْ لَبِنْ أَكَلُهُ ٱلذِّنْبُ وَنَحْنُءُ صَبَةً إِنَّآ إِذًا لَّخُسِرُ وِنَ ٢

قَالَ يَلْبُنَيَّ لَا تَقْصِصُرُهُ آيَاكَ عَلَىْ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا

إِلْيَهِ لٰتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْ رِهِمْ هَلْذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَجَاءُو أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿ قَالُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَّ نَا يُوسُ فَعِندَ مَتَنعِنا فَأَكَلَهُ ٱلذِّنْ بُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَلاقِينَ ﴿ وَجَآءُ وَعَلَىٰ قَمِيصِهِ بِـدَمِ كَــذِبِ قَـالَ بَـل سَــوَّلَـتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْـرَا فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿ وَجَآءَتْ سَيَّارَةُ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُ مَ فَ أَدْ لَىٰ دَلَّ وَهُۥ قَالَ يَهُ شَرَكَ هَٰذَا غُلُمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَاهِـــمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُــواْ فِيهِ مِـنَ ٱلزَّاهِـدِيرِ نَ ﴾ وَقَــالَ ٱلَّـــذِى ٱشۡــتَرَىٰهُ مِـن مِّصۡـرَ لِإَمۡرَأَتِهِ ۚ أَحۡـرِمِى مَثْـوَىٰهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدَا ۚ وَكَالَا وَكَالَا مَكَّنَّا لِيُوسُفَفِي ٱلْأَرْض وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْويل ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبُعَلَى عَلَى أَمْ رِهِ وَلَلْ كِنَّ أَحَدْ رَآلنَّ اسِ لَا يَعْلَمُ وِنَ ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُـــدُّهُ وَ ءَاتَيْنَـــهُ حُكَّمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَا لِكَ نَجۡزى ٱلْمُحۡسِنِينَ ﴿

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ ـ وَأَجْمَعُوٓاْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَبَتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَآ

وَقَالَتْ هَـيْتَ لَـكَ قَـالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّـهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَـوْلا أَن رَّءَا بُرْهَا نَ رَبِّهِ حَادَ لِكَ لِنَصْرِفَعَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْسَاءَۚ إِنَّـهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيهِ صَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَـالَـتْمَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَسُـوٓءًا إِلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَـذَابُ أَلِيكُ ﴿ وَهَالَ هِي رَا وَدَتْ نِي عَن نَّفْسِي ۚ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا ٓ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُ وَ مِنَ ٱلْكَلَابِينَ ﴾ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُلَّا مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّلدِقِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ قُدَّمِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضَعَنْ هَلَذَاْ وَٱسۡتَغۡفِرِي لِذَنُهِكِ إِنَّكِ كَالَحِنْ مِنَ ٱلۡخَاطِئِينَ 
 هِ وَقَـالَ نِسْــوَةً فِي ٱلْمَـدِينَةِ ٱمْـرَأَتُ ٱلْعَـزِيـزِ تُـرَا وِدُ فَـتَــلهَا عَن نَّفْسِمِّ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَال مُّبِينٍ ﴿

وَرَا وَدَتْهُ ٱلَّتِي هُـوَ فِي بَيْتِهَاعَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْهُ وَالْ

كُلَّ وَاحِدَةِ مِّنهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَت آخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْ نَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَسْشَ لِلَّهِ مَا هَلْذَا بَشَرًا إِنْ هَلْذَآ إِلَّا مَلَكُ كَرِيكُ ﴿ فَي قَالَتْ فَذَا لِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَا وَدتُّهُ عَن نَّفْ سِهِ عَالَسْتَعْ صَمَّ وَلَبِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ ٢ قَالَ رَبِّ ٱلسِّحِنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَهلِينَ رِيُ فَٱسْتَجَابَ لَـهُ رَبُّـهُ فَصَرَفَعَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّـهُ هُـوَ ٱلسَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ثُكَّرَبَدَا لَهُم مِّنَ بَعْدِمَا رَأُواْ ٱلْآيَاتِ لَيَسْجُنُكُهُ حَتَّىٰ حِينِ ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانَ قَالَ أَحَدُهُ مَآ رَأْسِي خُـبَزًا تَـأْحُـلُ ٱلطَّـيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰ لِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيٓ ۚ إِنِّي تَرَكَّ تُ مِلَّةَ قَـوْمِلاً يُـؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُـم بِٱلْأَخِـرَةِ هُـمْ كَلْفِرُونَ ﴿

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكَّرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتْ

وَٱتَّـبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَـآءِيٓ إِبْـرَاهِيمَروَإِسْـحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَـانَ لَنَآ أَن نُّشَرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَى ءِ ذَ لِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّــاسِ وَلَـٰكِنَّ أَحَــثَرَ ٱلنَّــاسِ لَا يَـشْـكُـرُونَ ﴿ يَـٰصَحِبَى ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَـيْرٌ أَمِرَاللَّهُ ٱلْـوَحِـدُ ٱلْقَهَّارُ ﴾ مَا تَعْبُدُ ونَ مِن دُونِ مِن دُونِ مِعْ إِلاَّ أَسْمَآءُ سَمَّيْتُ مُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُم مَّ أَنزَلَ آللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَ نَ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ ذَا لِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ أَكَّ شَرَ ٱلنَّاسِلا يَعْلَمُ ونَ ﴿ يَكْسَحِبَى ٱلسِّحِ نِ أُمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبُّهُ خَمْراً وَأَمَّا ٱلْأَخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ عُصْمِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّـهُ نَـاجٍ مِّنْهُ مَـا ٱذَّكُرْنِي عِندَ رَبِّكُ فَأَنسَلهُ ٱلشَّيْطُ نُ ذِحِي رَرَبِ مِ فَلَ بِثَ فِي ٱلسِّجْ نِ بِضَعَ سِنِينَ وَقَالَ ٱلْمَالِكُ إِنِّحَ أَرَكُ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنْبُكُتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَيَا بِسَلْتِ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَالَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَنِي إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ٢



ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِن ٱلْأَرْضَ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ وَكَذَ لِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَفِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُمِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ لُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءً وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلاَ جُرُ ٱلْاَحِرَةِ خَـيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُـواْ يَتَّقُـونَ ﴿ وَجَاءَ إِخْـوَةُ يُـوسُـفَ فَـدَخَلُـواْ عَـلَـيْـهِ فَعَرَفَـهُـمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُ ونَ ﴿ وَلَمَّـا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱنْتُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّيَى أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَاْ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ ۖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُون ﴿ قَالُواْ سَنُرَ وَدُعَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ٢٠٠ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُ مَ يَعْرِفُونَهَ ۚ إِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَ لَعَلَّهُ مَ يَرْجِعُونَ ﴿ فَلَمَّا رَجَعُ وَا إِلَى أَبِيهِ مِ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَصَتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَنْفِظُونَ 🚭

\* وَمَآ أَبَرِّئُ نَفْسِيٓ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لأَمَّارَةُ ۚ بِٱلسُّوٓءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ

رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱفْتُونِي بِهِ ۚ أَسْتَخْلِصْهُ

لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ١٠٠ قَالَ

قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُ وَأَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُ مِ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُ مِرْدُدَّتَ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَلْدِهِ وَ بِضَعَتُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَـزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرِ ذَا لِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ قَالَ لَـنْ أُرْسِلُـهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُـوْتُـونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ ۚ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّآ ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَحِيلٌ وَقَالَ يَـٰنبِنـى لَا تَـدْخُلُـواْ مِن بَابٍ وَحِـدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبـوَابٍ مُّتَ فَرَّقَةً وَمَآ أُغْنِى عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَى ءَ إِن ٱلْحُكَمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَـوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُأُمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَى ءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَـفْس يَـعْقُـوبَ قَـضَنهَا ۚ وَإِنَّـهُ لَـذُوعِلَّمِ لِّمَاعَلَّمْنَاهُ وَلَـٰكِنَّ أَكَـٰثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﷺ وَلَمَّا دَخَـلُـواْ عَلَىٰ يُوسُـفَءَاوَكَ إِلَيْـهِ أَخـَـاهُ قَـالَ إِنِّيَّ أَنَاْ أَخُـوكَ فَـلَا تَـبَّـتَهِسْ بِمَـا كَانُـواْ يَعْمَلُـونَ ٢

قَـالَ هَـل ٓ ءَامَنُكُم ٓ عَـلَيْـهِ إِلَّا كَمَـٓ أَمِنتُكُم ٓ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن

عَلَيْهِ مِمَّاذًا تَـفَّقِدُونَ ١٠٠ قَالُـواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِك وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمُ ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْ تُمرِمَّا جِئْ نَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ ﴿ قَالُواْ فَمَا جَزَّوُهُۥ إِن كُنتُ مِ كَندُبِينَ ﴿ قَالُواْ جَزَّوُهُۥ مَن وُجدَ فِي رَحْلِهِ عَهُ وَجَزَ وَأُهُ كَذَ لِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَ بَدَأَ بِأُوْعِيَتِهِ مِ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وعَآءِ أَخِيبٍ كَنَا لِكَ كِدْنَا لِيُوسُ فَكَمَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلاَّ أَن يَسشَاءَ ٱللَّهُ نَـرْفَعُ دَرَجَلتِ مَّـن نَّـشَـآءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْهِ عَلِيهِ مُ ﴿ قَالُوْا إِن يَهِ مِ قَالُواْ إِن يَهِ مِ فَـقَـدْ سَـرَقَا أَخُ لَّــهُ مِن قَبْل فَأَسَرَّهَا يُـوسُـفُ فِي نَفْسِـهِـ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمَّ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانَا ۖ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ ۚ أَبَّا شَيْحًا كَبِيرًا فَخُدْ أَحَدَنَا مَكَانَكُمْ إِنَّا نَرَىٰكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ عَ

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْل أَخِيهِ ثُمَّ

أَذَّنَ مُؤَذِّنَّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ﴿ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّا خُدَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَ عَنَاعِندَهُ ۚ إِنَّا إِذًا لَّظَلِمُونَ ﴿ فَلَمَّا ٱسۡتَيۡــُسُواْ مِنۡـهُ خَلَصُواْ نَجِيًّا قَـالَكَبِيرُهُـمْ أَلَـمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنَّ أَبَـاكُـمْ قَـدْ أَخَـذَ عَلَيْكُـم مَّ وَثِيعًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُ مَ فِي يُوسُ فَكَ فَالْنَ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَحَتَّىٰ يَأْذَنَ لِتَ أَبِي أَوْ يَحْكُمَ ٱللَّهُ لِي وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ آرْجِعُوۤاْ إِلَى أَبِيكُم فَقُولُواْ يَــَأْبَانَـــآ إِنَّ ٱبۡـنَـكُ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَلْفِظِينَ وَسَّئَلِ ٱلْقَرْيَـةَ ٱلَّتِـى كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِـى أَقْبَلْنَا فِيهَا وَالْعِيرَ ٱلَّتِـى أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِقُ وِنَ ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْ رَأَ فَصَبِّرُ جَمِيلٌ عَسَى آللَهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُـوسُـفَوَآبــيَضَّتَعَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُـوَكَظِيمُّ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَ وَالْ تَلْدَكُ رُيُوسُ فَحَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ قَالَ إِنَّامَآ أَشَّكُواْ بَيِّي وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ ونَ ﴿

يَلْبَنِى ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَاْيَــَاسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَاْيـــَسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَلْفِرُونَ ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَعَةِ مُّزْجَلةِ فَأُوق لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَآ إِنَّ ٱللَّهَ يَجۡـزِى ٱلْمُـتَصَـدِّقِينَ ﴿ قَـالَ هَلَ عَلِمۡـتُم مَّا فَعَلَّـتُم بِيُوسُ فَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُ مَرْجَ لِهِ لُونَ ﴿ قَالُوٓاْ أَءِنَّكَ لأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنا يُوسُفُ وَهَاذَ آخِي قَادَ مَرِ اللَّهُ عَلَيْنَا أَإِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالُواْ تَالُّهِ لَقَدْ ءَاثَـرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِئِينَ ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِى هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجَهِ أَبِى يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّى لاَجِدُ رِيحَ يُـوسُفَ لَكَولاً أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿

فَلَمَّ آ أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَلهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَٱرْتَدَّ بَصِيراً قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالُواْ يَكَأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ﴿ قَالَ سَوۡفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيٓ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ فَلَمَّا دَخَلُ واْعَلَىٰ يُوسُفَءَا وَكَ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَـهُ سُجَّـدًا ۗ وَقَالَ يَكَأَبَت هَٰذَا تَأْويلُ رُءۡ يَـٰى مِن قَبۡلُ قَد ٓ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا ۗ وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُّ وِمِنُ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطُ نُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِيٓ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَـشَـآءُ إِنَّـهُ هُـوَ ٱلْعَلِيـمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠٠ وَبِّ قَـدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَـأُويلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَـوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْأَخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿ ذَا لِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُـوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓاْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿ وَمَا أَحَاثُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِـمُوْمِنِينَ ﴿

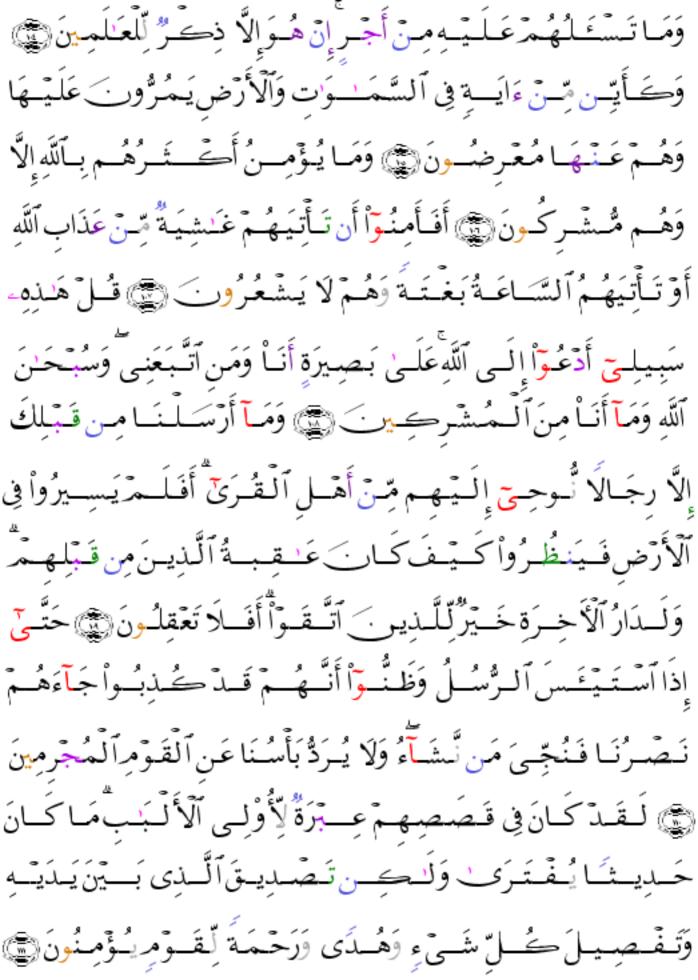

٤ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ الْمَمَرْ تِلْكَءَايَنْتُ ٱلْكِتَنْبُ وَٱلَّذِيَّ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَحَثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَاوَ تِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَكِ عَلَى ٱلْعَرْشَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُّسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكَمْ تُوقِنُونَ ﴿ وَهُـوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَا رَأَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْمِشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَا يَلْتِ لِّقَاتُومِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعُ مُّ تَجُورَاتُ وَجَنَّاتُ مِّ نَ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانُ وَغَـيْرُ صِنْـوَانِ يُسْقَى بِمَآءِ وَاحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلْأُكُـلِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِّـقَـوْمِ يَـعَـقِـلُونَ ﴿ \* وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ أُوْلَبِهِكَ ٱلَّـذِيـنَ كَـفَـرُواْ بِرَبِّهِـمْ ۖ وَأُوْلَبْهِكَ ٱلْأَغْـلَالُ

فِي أَعَّنَاقِهِ مَرْوَأُوْلَلِهِ كَأَصْحَلْبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿

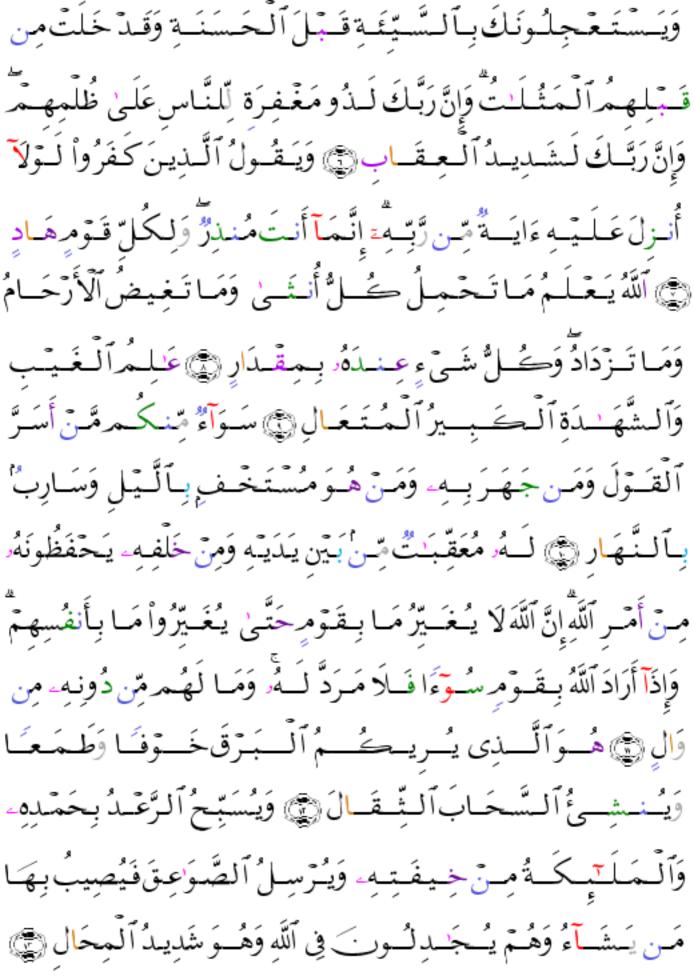

كَبُسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَىٰلِ ﴿ وَلِلَّهِ يَـسْجُـدُ مَن فِي ٱلسَّمَـٰـوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَـُا وَكَرْهِا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ١ ﴿ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلِ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَـفَّعًا وَلَا ضَـرًّا قُـل هَل يَـسّتوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَل تَسْتَوى ٱلظُّلُمَٰتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلَّقِهِ فَتَشَابَهَ ٱلْخَلَّقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ١ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَسَالَتَ أُودِيَةٌ لِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُـوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلَّيةٍ أَوْ مَتَنعِ زَبَدُ مِّثْـلُهُ مَكَا لِكَ يَضَرِبُ آللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذَهَبُ جُفَآءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْ كُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَ لِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ لِلَّـذِينَ ٱسۡتَجَابُـواْ لِرَبِّـهِـمُ ٱلۡحُـسۡـنَـٰيٰ ۚ وَٱلَّذِينَ لَمۡ يَسۡتَجِيبُواْ لَهُۥ لَـوٓأَتَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْـلَهُ مَعَـهُ لَٱفۡـتَدَوٓاْ بِهِۦ أُوْلَــُبِـكَ لَــهُــمْ سُـوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿

لَـهُ دَعْوَةُ ٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا

أَوْلُواْ ٱلَّا لَٰبَبِ ٢﴾ ٱلَّـذِينَ يُــوفُــونَ بِعَــهــدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلَّمِيثَاقَ وَٱلَّـذِيـنَ يَـصِلُـونَ مَـ آأَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْـشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوْءَ ٱلحِسَابِ ﴿ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَاءَ وَجَهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةَ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَتِبِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ جَنَّتُ عَدَّنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْ وَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَٱلْمَلَبْهِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ وَ وَآلَـٰذِينَ يَنقُ ضُونَ عَهِدَ ٱللهِ مِن بَعْدِ مِيثَنقِهِ · وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُـوصَلَ وَيُـفِّـسِـدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَئِهِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْاَخِرَةِ إِلَّا مَتَنَعٌ ١٠ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لَـوْلا أُنـزِلَ عَلَيْهِ ءَايَـةٌ مِّن رَّبِّهِ عُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَسْكَاءُ وَيَهْدِي إِلْيهِ مَنْ أَنَابَ ﴿ آلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَبِنُّ قُلُوبُهُ مِبِدِكُ رِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْ رِ ٱللَّهِ تَطْمَ بِنُّ ٱلْقُلُوبُ ٢

\* أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰٓ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ

ٱلَّذِينِ ٤ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُـسْنُ مَئَابِ ﴿ كَنَا لِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَ آَمُمُ لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنَ قُلْ هُوَرَبِّي لا إِلَىه إِلا هُوعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ بَلِ لِّلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ۚ أَفَلَمْ يَاٰيْتَس ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن لَّـوْ يَـشَــَاءُ ٱللَّهُ لَهَـدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِي وَعْدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ وَلَـ قَدِ ٱسْتُهْ رَئَ بِرُسُل مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَكَانَ عِقَابِ ﴿ أَفَمَنْ هُ وَقَابِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُللْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَالَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِأَم بِظَلْهِ رِمِّنَ ٱلْقَـوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ۚ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَـهُ مِنْ هَادِ ﴿ لَهُ مَّ عَذَابُ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱللُّذِنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَاقُ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ﴿

بِمَ ٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُۥ قُل إِنَّمَ ٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلآ أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ ﴿ وَكَنَا لِكَ أَنزَ لَّنَاهُ حُكَّمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْ وَآءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِمَا لَكَمِنَ ٱللَّهِمِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِرِ ۗ وَلَـ عَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْ وَجَا وَذُرِّيَّةٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِّايَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجِلِ كِتَابُ ﴿ يَـمْحُـواْ ٱللَّهُ مَا يَـشَـآءُ وَيُـثِّبِتُ وَعِـنـدَهُۥ أُمُّ ٱلۡـحـتَــب ﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّ مَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْس وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿

\* مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرَ

أُكُلُهَا دَآبِمُ وَظِلُّهَا تِلْكَعُقْبَى ٱلَّذِينِ ٱتَّقَواۚ وَّعُقَّبَى

ٱلْكَلْفِرِينَ ٱلنَّارُ ﴿ وَٱلَّـذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابِيَفْرَحُونَ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَمُرْسَلَا قُلْ كَفَيْ بِٱللَّهِ شَهِ يداً بَيْنِي وَبَيْ نَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَابِ ٩ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ الٓرْكِتَـٰبُأنـزَلْنَـهُ إِلَيْهِ لِتُحْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنَّورِبِإِذِّنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ ٱللَّهِ ٱلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَوَيْلِ لُّ لِّلْكَلْفِرِينَ مِنْ عَـذَابِشَـدِيدٍ ﴿ ٱلَّذِينَ يَـسَـتَحِبُّونَ ٱلْحَيَــوْةَ ٱلدُّنْيَــاعَلَى ٱلْأَخِــرَةِ وَيَصُـدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِـوَجًا ۚ أُوْلَئِبِـكَ فِي ضَـلَلِ بَعِيدٍ ﴿ وَمَـآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ مِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهِدِي مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ وَلَقَد أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِاَيَنِتِنَا أَن أَخْرِجْ قَوْمَ لَكُمِنَ ٱلظُّلُمَ نُتِ إِلَى ٱلنَّهِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّهِم ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذَا لِسكَ لَا يَسْتِ لِّكُسلِّ صَبَّسارٍ شَكُسورٍ ﴿

إِذَّ أَنجَىٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُلذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَ لِكُم بَالَاَّةُ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذَّ تَاأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُ مَلْأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ وقَالَ مُوسَى إِن تَكَفُرُوٓاْ أَنتُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِئُّ حَمِيدٌ ﴿ أَلَـمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِنُوح وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنُ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُ مَ فِي أَفْ وَهِم مَ وَقَالُ وَا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُ م بِـهِ وَإِنَّا لَفِى شَكِّ مِّـمَّا تَدْعُـونَنَآ إِلَيْهِ مُريِبٍ ﴿ فَالَتْ رُسُلُهُ مِرْأَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِر ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى قَالُوٓا إِنَّ أَنتُ مَ إِلَّا بَشَرُ مِّثَلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلَطَٰنِ مُّبِينِ ﴿

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ هِ آذْكُ رُواْ نِعْمَ ةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ

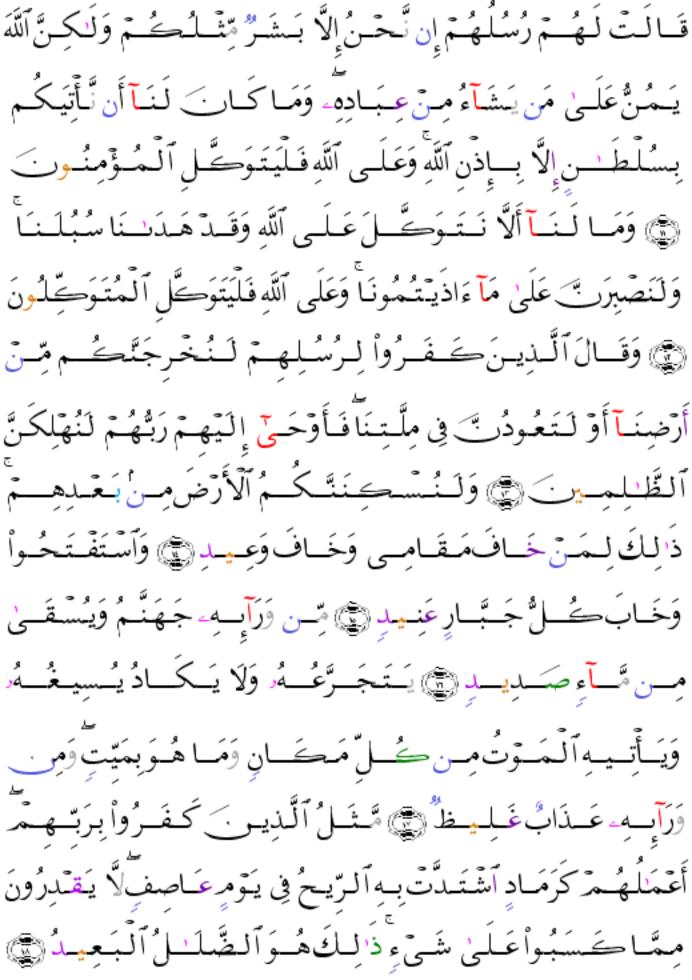

أَلَحْ تَـرَ أَتَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَـوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَـقَ إِن يَـشَأَ يُـذَهِبَكُمْ وَيَـأُتِبِحَلَـقِجَدِيـدِ ﴿ وَمَاذَ لِكَعَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ 
 وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَ فُا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُواْ
 إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَى ء قَالُواْ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ مَ مَوَاءً عَلَيْنَا أَجَزِعْنَآ أُمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن مَّحِيصٍ ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَاكًانَ لِيَ عَلَيْكُم مِن سُلَطَن إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَ ٱسۡتَجَبۡتُمۡ لِي ۖ فَ لَا تَـلُومُونِي وَلُـومُواْ أَنفُسَكُم ۖ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِيٌّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكَتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلطَّلْلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ وَأُدْخِلُ ٱلَّــذِينَ ءَامَنُــواْ وَعَمِلُـواْ ٱلصَّلِحَــٰتِجَنَّىٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذِّنِ رَبِّهِ مُرَّتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلْمُ ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْ فَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿

تُؤْتِى أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ إِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّ رُونَ ﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْمِن فَوْقِٱلْأَرْضِمَا لَهَامِن قَرَادٍ ﴿ يُحَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّـذِيـنَ ءَامَنُـواْ بِٱلْقَـولِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَـيَـوةِ ٱلدُّنيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةَ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلطَّلِمِينَ وَيَضَعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴿ فَ اللَّهُ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّالُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا ۗ وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ عَلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُسَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنْهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً مِّن قَبْلِ أَن يَـأُتِـيَ يَــوْمُ لاَّ بَيْعُ فِيهِ وَلاَ خِلْلُ ١ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَ تِرِزْقًا لَّكُمَّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلَّكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأُمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنَ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ﴿

قَ الَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ آجْ عَلْ هَ لَذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ رَبِّ إِنَّهُ نَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ رَّبَّنَآ إِنِّيَ أُسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَلَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجۡعَلَ أَفۡئِدَةً مِّرَى ٱلنَّاسِ تَهْـوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُنِهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ٢ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُّ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿ آلَحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ١ رَبِّ ٱجۡعَلَنِى مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلَ دُعَآءِ ٥ رَبَّنَا آغَفِرْ لِي وَلِوَ لِدَى وَلِهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَـوْمَ يَـقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ وَلَا تَحْسَسَ بَنَّ ٱللَّهَ غَسِفِ الَّا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلطَّلِمُ ونَ إِنَّمَا يُـؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْسَكُرُ ﴿

وَءَاتَــٰكَـم مِّــن كُـلِّ مَـاسَأَلْـتُـمُـوهُ وَإِن تَـعُـدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ

لَا تُحْصُوهَا أَإِنَّ ٱلَّإِنسَانَ لَظَالُومٌ حَفَّارٌ ﴿ وَإِذَّ

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ ۚ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَــوَآءٌ ﴿ وَأَنــدِ ٱلنَّاسَ يَــوْمَ يَـأَتِيهِمُ ٱلْعَدَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَّ أَوَلَهُ تَكُونُوا أَقْسَمْتُه مِّن قَبْلُ مَا لَكُه مِّن زَوَالِ ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَلِكِ نِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُ وَا لَكُمُ ٱلْأَمْتُ اللَّهِ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكَّرُهُمَ وَإِن كَسانَ مَكَّرُهُمَ لِيتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴿ فَ لَا تَحْدَسَ اللَّهَ مُخْدِلِ فَ وَعْدِهِ وَ رُسُلُ أَدَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ ذُو ٱنبِقَامِ ﴿ يَهُ مَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَلَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَلُ وَاتَّ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْـوَاحِدِ ٱلْـقَـهَـارِ ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدِ مُّ قَـرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ سَرَابِيلُهُ مَرِّن قَطِرَانٍ وَتَغْمَشَىٰ وُجُوهَ هُمُ ٱلنَّارُ ﴿ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَـفْس مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ هَا لَا اللَّهُ اللَّهُ لِللَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا هُـوَإِلَـٰهُ وَحِدُ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَ نِ ٱلرَّحِيمِ

الٓـرْ تِلْكَءَايَنْتُ ٱلۡحِـتَـٰبِ وَقُــرۡءَانِ مُّبِـينِ ﴾ رُّبَمَـا يَــوَدُّ ٱلَّـٰذِيـنَكَــفَــرُواْ لَــوْ كَــانُــواْ مُسۡلِــمِينَ ۞ ذَرْهُــمْ يَأۡكُــلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلُّهِ هِمُ ٱلْأَمَلِ أَفَسَوْفَيَعْلَمُونَ ﴿ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابُ مَّعْلَوْمٌ ﴿ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَـــُخِـرُونَ ﴿ وَقَالُـواْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّـذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلنِّكِّــرُ إِنَّـكَ لَمَجْنُــونُّ ﴾ لَّــوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَبِكَةِ إِن كُنـتَ مِنَ ٱلصَّلدِقِينَ ﴿ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَيْكِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذَا مُّنظَرِينَ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ ﴿ وَلَـقَـدَ أَرۡسَلۡنَا مِن قَـبۡلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُــولٍ إِلَّا كَانُــواْ بِــهِ يَسْتَهْ زِءُ ونَ ﴿ كَذَا لِكَ نَسْلُكُهُ لِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿ لَقَالُـوٓاْ إِنَّمَا سُكِّـرَتَ أَبْصَرُنَا بَلْ نَحْنُ قَـوۡمُ مَّسَحُورُونَ ﴿

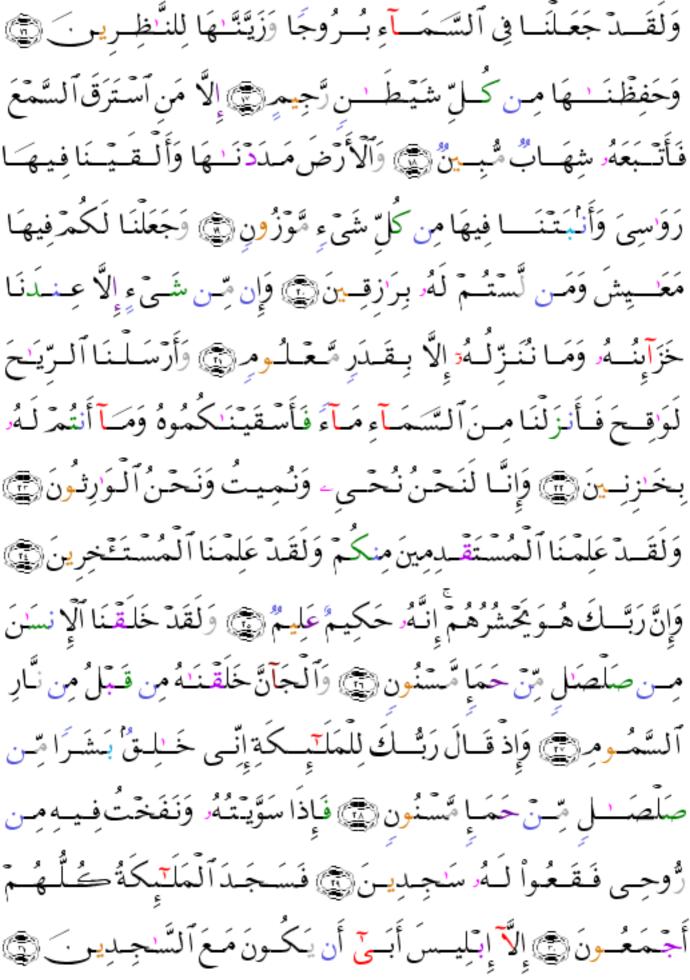



رَبِّهِ ۚ إِلَّا ٱلظَّاآلُونَ ﴾ قَالَ فَمَا خَطِّبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ قَالُوٓاْ إِنَّآ أُرۡسِلَنَآ إِلَىٰ قَوۡمِرُشُجۡرِمبِينَ۞ إِلَّآ ءَالَ لُوطِ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ۞إِلَّا آمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَلِبِرِينَ ﴾ قَلَمَّا جَاءَ ءَالَ لُـوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَـرُ ونَ ﴾ وَأَتَيْنَـكُ بِٱلْحَـقِّ وَإِنَّا لَصَلاِقُونَ ﴾ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْع مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعَ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ وَٱمۡـضُــواْ حَيۡـثُ تُؤۡمَـرُ ونَ ٢٠٠٥ وَقَضَيۡنَـــآ إِلَيۡهِ ذَا لِكَ ٱلۡأَمۡـرَ أَتَّ دَابِرَ هَـنِـؤُلآءِ مَقْطُوعٌ مُتُصِبِحِينَ ﴿ وَجَـآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُ ونَ ﴿ قَالَ إِنَّ هَنَؤُلآ ءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْـزُونِ ﴿ قَالُـوٓاْ أَوَ لَـمْ نَنْهَكَ عَـنِ ٱلْعَلَمِـينَ ﴾

إِذْ دَخَلُـواْ عَلَيْـهِ فَقَـالُـواْ سَلَـٰمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ قَالُـواْ

لَا تَوْجَلَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَىمٍ عَلِيمٍ ﴿ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰٓ أَن

مَّسَّنِيَ ٱلْكِ بَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُ ونَ ٢٠٠٠ قَالُواْ بَشَّرْنَكِ بِٱلْحَقِّ

فَ لَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَلْنِطِينَ ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ

يَعْمَهُ وِنَ ٢٠٠ فَأَخَذَتْ هُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِ بِنَ ١٠٠ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ ﴿ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَأَ يَـــــتِ لِّلْمُتَـوَسِّمِــينَ ﴿ وَإِنَّـهَا لَبِسَـبِيلِ مُتَّقِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَــةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَــانَ أَصْحَبُ ٱلْأَيْـكَةِ لَظَٰلِمِـينَ ﴿ فَٱنتَقَمَّنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُثْبِينٍ ﴿ وَلَقَدْ كَندُّبَ أَصْحَابُ ٱلْحِجْـرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَا لَهُمْ ءَايَنِتَنا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿ فَا خَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّبِحِينَ ﴿ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكَسِبُونَ ﴿ وَمَا خَلَقْ نَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِتَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَتِيَةً فَٱصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴿ إِنَّ رَبَّكُ هُوَ ٱلْخَلَّاقُٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْعَظِيمَ ﷺ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْ وَجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْـزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمْ وَقُلْ إِنِّي أَنَا ٱلنَّاذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿ كَمَا ٓ أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ ال

قَالَ هَــَؤُلآءِ بَنَاتِيٓ إِن كَنتُم ٓ فَنعِلِينَ ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَتِهِمْ

ٱلَّذِينَ جَعَلُ وا ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْعَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَـٰكَ ٱلْمُسْتَهْ زِءِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهُ اءَاخَرَ فَسَوْفَيَعْلَمُونَ ﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُصَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَصَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّحِدِينَ ﴿ وَٱعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيكَ ٱلْيَقِينُ ﴾ ٤ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ أَتَى أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبِحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَنْ أَنسذِرُوٓاْ أَنَّـهُۥ لآ إِلَىهَ إِلاَّ أَنساْ فَٱتَّـقُـونِ ﴿ خَلَقَٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَـقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُـشَّرِكُونَ ﴿ حَلَا قَ ٱلَّإِ نسَسْنَ مِن نَّسْطَفَةٍ فَسِإِذَا هُـوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۞ وَٱلْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْةٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾

وَتَحْمِلُ أَثَقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدِ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسْ إِنَّ رَبَّكُمْ لَـرَءُوفٌرَّحِيمٌ ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَخْلُقُمَا لَا تَعْلَمُونَ ٢ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَلكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ لَّكُممِّنَّهُ شَـرَابُ وَمِنْهُ شَجَـرُ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُ ونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابُ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَأَيَـةً لِّقَـوْمِ يَـتَـفَكَّـرُونَ ١ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَاتُ إِلَّهُ مِرْهِ ۚ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَسْتِ لِّقَ وْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُكُمْ إِلَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاةً لِّقَوْمِ يَاذَّكَّ رُونَ ﴿ وَهُ وَهُ وَالَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَك ٱلْفُلْكُ مَوَاخِرَفِيهِ وَلِتَبْتَغُواْمِنَ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢

وَأَلْـقَـىٰ فِي ٱلْأَرْضِرَوَاسِـىَ أَن تَـمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَـٰرًا وَسُبُلُا لَّعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿ وَعَلَىٰمَلِتِ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ أَفَ مَن يَخْـلُـقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّـرُ وِنَ ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَ آَ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُ ونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُ ونَ ﴿ أُمْ وَاتَّغَلَّمُ مِ أَحْمَىٰ آَءِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْغَثُونَ ﴿ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَحِدُ فَٱلَّـذِيـنَلَا يُوْمِنُـونَ بِٱلْآخِـرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِـرَةٌ وَهُـم مُّسْتَكَـبِرُونَ الله جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكِّبِرِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓاْ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ لِيَحْمِلُوٓاْ أَوۡزَارَهُمْ كَامِلَةَ يَـوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّـذِيـنَ يُضِلُّونَهُم بِغَـيْرِ عِلْمِ أَلَا سَـــآءَ مَـا يَــزِرُونَ ۞ قَـــدْ مَكــرَ ٱلَّــذِيــنَ مِـن قَــبٓـلِـهِــمّـ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْ يَانَهُ مِرْ مِنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفْفُ مِن فَوقِهِ مِ وَأَتَنْهُ مُ ٱلْعَنْدَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ ونَ ٢

ثُمَّرِيَـوْمَ ٱلْقِيَــمَةِ يُخْزِيـهِمْ وَيَقُــولُ أَيْـنَ شُرَكَآءِكَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكُّ وَنَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَإِنَّ ٱلْحِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّــوْءَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَيِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهم ۗ فَأَلْقَوُا ٱلسَّلَمَمَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوٓءً بِلَيّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ ٰ بِمَا كُنتُم ٓ تَعْمَلُونَ ﴿ فَٱدْخُلُوٓ أَبْهُ وَابْهُ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا قَلَبِنْ سَمَتْ وَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ وَقِيلَ لِلَّـذِينَ آتَّقَــوٓاْ مَاذَآ أَنــزَلَ رَبُّكُم ۚ قَالُـواْ خَــيَّرَا ۗ لِّلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ فِي هَـــندِهِ ٱللُّهُ نَيَا حَـسَنَةٌ وَلَـدَارُ ٱلْآخِـرَةِ خَـيَّرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُ ونَ كَذَ لِكَ يَجْزِى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّلْهُمُ ٱلْمَلَآبِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُ مِّ تَعْمَلُونَ ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَيْكِ لَهُ أَوْ يَا أَتِي أَمْرُ رَبِّكَ كَاذَ لِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَـٰكِن كَانُـوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُ ونَ ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُ ونَ ٥



لَنُبَوِّئَكَ هُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلاَّجْ رُ ٱلْاَحِرَةِ أَكَبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُ وَنَ عَلَمُ وَلَاَ خِرَةِ الْكَانُواْ يَعْلَمُ وَنَ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ مَا عَلَمُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ مَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَمُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَ

وَمَ ٓ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِى إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوٓاْ أَهْلَ ٱلندِّكَ رِإِن كُنتُمرَلا تَعْلَمُونَ ﴿ إِلَّهِ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِ ۚ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلنِّحَـرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِمَا نُـزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٢ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ أَلْعَـذَابُ مِـنْ حَيْـثُلا يَشْعُـرُونَ ﴿ أَوْ يَأْخُـذَهُـمْ فِي تَقَلَّبِهِ مِ فَمَا هُم بِمُعْ جِزِينَ ﴿ أُوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُرَّحِيمٌ ﴿ إَوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّـؤُا ظِلَالُهُ عَنِ ٱلَّيمِينِ وَٱلشَّمَـآبِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَٱلْمَلَتِ كَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكَ بِرُونَ ﴿ يَكِافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَـفْعَـلُـونَ مَا يُـؤُمَـرُونَ ١ ﴿ وَقَـالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِـذُ وَٓا إِلَهَـ يَنِ ٱتْنَــيْنَ إِنَّمَا هُــوَ إِلَنَّهُ وَاحِدُ فَإِيَّنِيَ فَٱرْهَبُونِ ﴿ وَلَهُ مَـا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُـكَمْ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلظُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْءَرُونَ ﴿ ثُلَّمَ إِذَا كَسَفَ النُّصُرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيتُ مِّنكَم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿

لِيَكُفُ رُواْ بِمَآءَاتَيْنَا هُمْ فَتَمَتَّعُ وَأَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَالَّهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ ۚ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَإِذَا بُشِّـرَ أَحَـدُهُم بِـٱلْأُنتَىٰ ظَـلَّ وَجَـهُهُ مُسْـوَدًّا وَهُـوَ كَظِيمٌ عَنَوْ رَعِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوِّءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ اللهِ عَلَىٰ هُونٍ اللهِ عَلَىٰ هُونٍ أَمْرِيَدُسُّهُ فِي ٱلتُّـرَابُّ أَلاَ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُـؤْمِنُونَ بِٱلْآخِـرَةِ مَثَلُ ٱلسَّــوَءِ وَلِلَّـهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ ۚ وَهُــوَ ٱلْعَزيـزُ ٱلْحَكِيمُـ ، وَلَوْ يُـوَّاخِـدُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَل شُسَمُّ يَ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَنْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَتَّ لَهُ مُ ٱلْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفَرَطُونَ ﴿ تَالَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَـزَيَّنَ لَهُـمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَلُهُ مِدْفَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَـوْمَ وَلَهُمِ عَسذَابٌ أَلِيبِ مُ ﴿ وَمَ آ أَنزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَىٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّـذِي ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ ۗ وَهُـدَى وَرَحۡـمَةً لِّقَوۡمِيهُؤۡمِنُونَ ۗ

وَٱللَّهُ أَنـزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَّا يِــَةً لِّقَـوْمِ يَسْمَعُـونَ ﴿ وَإِنَّ لَكُمرٌ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَأَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغَا لِلشَّارِبِينَ ٢ وَمِن ثَمَرُتِ ٱلنَّحِيلِ وَٱلْأَعْنَا بِتَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَ ۚ لِكَ لَا يَهُ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْل أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلَّجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ يُكُلِّي ثُمَّ كُلِّي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَـرَابُ مُّخْتَلِفَ أَلْوَانُـهُ فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَـةً لِّقَـوْمِ يَتَفَكَّـرُ ونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُم ٓ ثُمَّ يَتَوَفَّلَكُم ۚ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُ رِ لِكُنَّى لَا يَعْلَـمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رزْقِهمْ عَلَىٰ مَامَلَكَ تَأَيْدَ مَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُ ونَ ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْ وَجَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ أَزْ وَحِدَ مُ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَىٰتِ أَفَبِٱلْبَطِل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿

وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ فَالَّا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَلَا تَعْلَمُ وِنَ ﴿ فَ خَسرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُ وَيُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ آلْحَمْدُ لِلَّهُ بَـلْ أَحْـتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُ ونَ ﴿ وَضَـرَبَ ٱللَّهُ مَثَـلًا رَّجُلَـيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُو كَلُّ عَلَىٰ مَوْلَكُ أَيْنَمَا يُوَجِّهِ أَلا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتُوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدِّلِ وَهُ وَعَلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَلِلَّهِ عَلَيْ بِ ٱلسَّمَٰ وَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآ أَمْ رُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُ وَأَقْدَرُبُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَ بِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِرَ وَٱلْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ أَلَـم يَـرَوا إِلَى ٱلطَّـيْرِمُسَخَّـرَ إِنِ فِي جَـوِ ٱلسَّـماءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَا يَلْتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُ وِنَ ٢

وَيَعْبُدُ ونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَاوَاتِ

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَلِمِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأُشْعَارِهَا أَثَنْتُا وَمَتَنْعًا إِلَىٰ حِينِ ﴾ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَـكُم مِّحَّاخَلَقَ ظِلَالَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَحْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَا لِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَىٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُـكَّم يُنكِرُونَهَا شَهِيدًا ثُــمَّلا يُـؤَذَنُ لِلَّذِينَكَ فَـرُواْ وَلا هُـمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ وَإِذَا رَءَا ٱلَّـذِيـنَ ظَلَمُـواْ ٱلْعَــذَابَ فَـلَا يُخَفَّفُعَنْهُمْ وَلَا هُــمْ يُنظَرُونَ ﴾ وَإِذَا رَءَا ٱلَّـذِيـنَ أَشْـرَكُـواْ شُـرَكَـا قَالُواْ رَبَّنَا هَلَؤُلآءِ شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ فَأَلْقَ وَا إِلَيْهِ مُرَآلُ قَ وَلَ إِنَّكُمْ لَكَ لِذِبُ وِنَ ٢٠٠٠ وَأَلْقَ وَأَلْقَ وَأَلْقَ وَأ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِدٍ ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿

ٱلَّـٰذِينِ ۚ كَـٰ غَــرُواْ وَصَـدُّواْ عَن سَـبِيلِ ٱللَّهِ زِدۡ نَـٰهُمْ عَـٰذَابًا فَـوْقَ ٱلْعَـذَابِ بِـمَـا كَـانُـواْ يُفْسِـدُ ونَ ﷺ وَيَــوْمَ نَبْعَثُ فِي كُـلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِ مرمِّنَ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَ لَ وُلآ ء وَنَازَّلْنَا عَلَيْ الْكَالَا لَكِ تَلْبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْهَ أَهُ مَا أُمُ مُلْ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدَلِ وَٱلْإِحْـسَـنِ وَإِيـتَـآيٍ ذِي ٱلْقُرْبَـيٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَاءِ وَٱلْمُنكَ رِ وَٱلْبَغْ لِي يَعِظُ كُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ رُونَ وَأُوۡفُوا بِعَهِدِ ٱللَّهِ إِذَا عَهَدتُّ مَ وَلا تَنقُضُوا ٱلْأَيْمَ سُنَ بَعْدَتَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلَا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَـمُمَا تَفْعَلُـونَ ١٠٠٠ وَلا تَكُونُـواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنُ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَتُا تَتَّخِذُونَ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبَلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٢ وَلَـوْشَـآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّـةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهَدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْئِلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿

وَلَا تَتَخِـدُ وَاْ أَيْـمَنَـكُمْ دَخَـلًا بَيْنَكُـمْ فَتَزِلَّ قَدَمُ الْبَعْدَ ثَبُوتِهَا وَتَذُوقُ وأُ السُّوْءَ بِمَا صَدَدتُّ مَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَـذَابُ عَظِيمٌ ﴾ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَاعِندَ ٱللَّهِ هُ وَخَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِ وَلَنَجْزِيَرِ ﴾ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓاْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٥٥ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكرٍ أَوْ أَنتَىٰ وَهُ وَمُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْ زِيَنَّهُمْ أَجْـرَهُـم بِأَحْسَنِ مَـاكَـانُـواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قَـرَأَتَ ٱلقُـرْءَانَ فَٱسۡـتَعِـدُ بِٱللَّهِ مِـنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَـهُ سُلطُنُ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مَ يَتَوَكَّلُونَ ١ إِنَّمَا سُلْطَنُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ وَإِذَا بَـدَّ لَـنَـآ ءَايَـــةً مَّــكَــانَ ءَايَـــةٍ وَٱللَّهُ أَعۡــلَــمُ بِمَا يُنَـزِّلُ قَالُـوٓاْ إِنَّمَآ أَنـتَمُفْتَرْ بَـل ٓ أَحَـثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ نَـزَّلَـهُ رُوحُ ٱلْقُـدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَـقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّـٰذِيـنَ ءَامَنُـواْ وَهُـدَى وَبُشِّـرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿





\* يَـوْمَ تَـأْتِـى كُـلُّ نَفْسِ تُجَـٰدِلُ عَـن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُـلُّ

نَفْسِ مَّاعَمِلَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ ونَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا

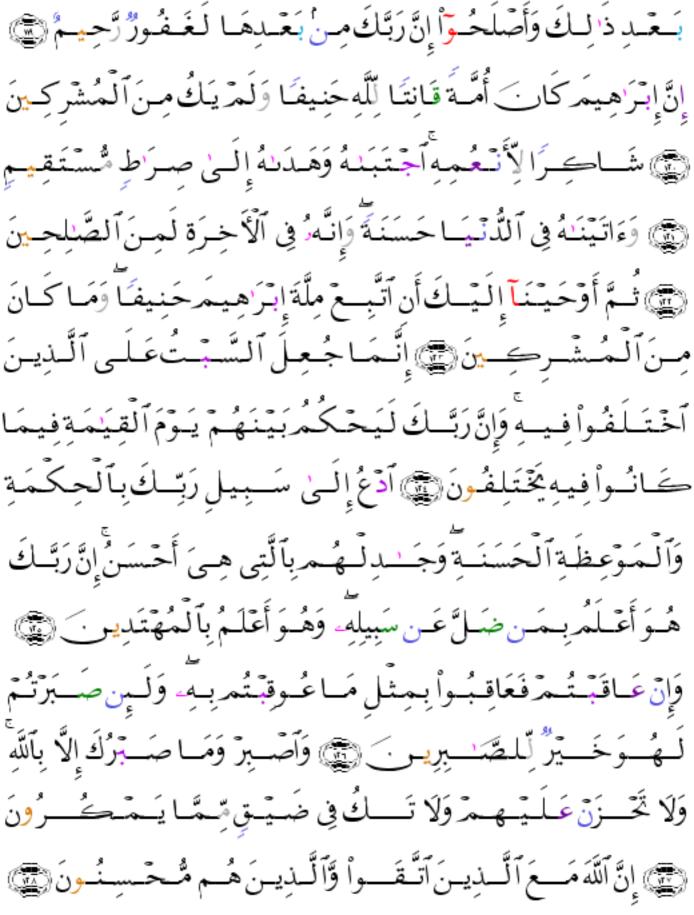

ثُـكَم إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَالَةٍ ثَـمَّ تَابُواْ مِنُ



وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ١ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُـؤَمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعۡتَـدَنَا لَهُـمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ وَيَدِهُ عُ ٱلَّإِ نِسَلْنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُ لِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلَّإِ نِسَلْنُ عَجُولًا ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنَ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْل وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْسِصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضَالًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿ وَكُلَّ إِنسَلن أَلْزَمْنَلهُ طَبْهِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَلْبَا يَلْقَدْهُ مَنشُورًا ﴿ أَقُرَأُ كِتَنْبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ مَّنِ آهْ تَدَكُ فَإِنَّمَا يَهْ تَدِى لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَكِ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَـوْلُ فَدَمَّرْنَلْهَا تَـدْمِيرًا ﴿ وَكُمْ أَهْلُكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٌ وَحَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ ۦ خَبِيرَ ٰا بَصِيرًا ﴿

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدَّنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَلْفِرِينَ

حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَا ذَا ٱلْقُورَ ءَانَ يَهَ دِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ

مَّن كَانَ يُريدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَـهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن تُرِيدُ ثُمَّر جَعَلْنَا لَـهُ جَهَنَّمَ يَصَلَلْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَهِاكَ كَانَ سَعْيُهُ مِ مَّشَكُورًا ﴿ كُلاًّ نُّمِلُهُ هَلَؤُلآءِ وَهَلَؤُلآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿ ٱنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَٱلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴾ لاَّ تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهًا ءَاخَرَ فَتَقْعُمذَ مَدْمُومًا مَّخَذُولًا ﴿ \* وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِآ لُوَ لِدَيْنِ إِحْسَنَاۤ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْحِبَرَ أَحَدُهُمَ ٓ أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَـوْلًا كَرِيمًا ﴿ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كُمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿ رَبُّكُ مَ أَعَلَ مُربِمَا فِي نُفُوسِكُ مَ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّــهُ كَانَ لِلْأَقَابِينَ غَفُورًا ﴿ وَءَاتِذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُسَلِّرْ تَبْذِيرًا ١ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوٓ الْإِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطَىنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَـوَلًا مَّينسُورًا ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَـدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كَلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَسَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓا أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْـيَةَ إِمْلَـٰقَّنَّحْنُ نَـرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَـتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿ وَلَا تَـقَّرَبُواْ ٱلزِّنَيِّ إِنَّـهُ كَانَ فَلحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا تَفْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُتلِ مَظَّلُومًا فَقَد جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلَّطُنَّا فَلَا يُسترِف فِّي ٱلْقَتْلَ إِنَّـهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿ وَأُوْفُواْ ٱلَّكَيْلَ إِذَا كِلَّتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَ لِكَ خَـيْرٌ وَأَحْسَنُ تَـأُويلًا ﴿ وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلَّبَصَرَ وَٱلَّفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِبِكَ كَانَ عَنْهُ مَسَّئُولًا ﴿ وَلَا تَمْسُ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَنِ تَبْلُغَ ٱلْحِبَالَ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَ لِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكَرُ وهَا ﴿



\* قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكَ بُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُل ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَرُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلُ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمَّدِهِ ـ وَتَنظُنُّونَ إِن لَّبِثَّتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطُ نَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطُ نَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَدِّبْكُمْ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَٰ وَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَٱلنَّبِيَّنَ عَلَىٰ بَعْضَ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَبُورًا ﴿ قُلِ آدْعُواْ آلَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ مِ فَلَا يَـمۡلِكُونَ كَشَّفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحۡوِيلًا ﴿ أَوْلَـمُإِكَ ٱلَّذِينَ يَـدْعُـونَ يَـبْتَغُـونَ إِلَىٰ رَبِّهِـمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْـرَبُ وَيَـرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَنَابَ أَوْ إِنَّ عَنَابَ كَانَ مَحْذُ ورًا ﴿ وَإِن مِّن قَرْيَاةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُ وهَا قَبْلَ يَـوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَ لِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿

إِلَّا تَخْـوِيـفَـا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَـاطَ بِٱلنَّاسَ وَمَا جَعَلَّنَا ٱلرُّءْ يَا ٱلَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلَّعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَناً كَبِيرًا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكِبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلاَّ إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ قَالَ أَرَءَيْ تَكَ هَٰذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَعَلَىَّ لَبِنَ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَـوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لاََحْتَنِكُ بَ ذُرِّيَّتَهُ ۚ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ آذُهَ بَ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ لَهُ مَنْهُمْ فَإِنّ جَهَنَّ مَرِجَزَآؤُكُ مَرْجَزَآءً مَّ وَفُورًا ﴿ وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْعَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْسَوٰلِ وَٱلْأَوْلَىٰدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُنُ إِلَّا غُـرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مَرْسُلُطُ نُ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ٢٠٠٠ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُـزِّجِي لَكُمُ ٱلَّفُلَّكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبَتْتُغُواْ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بِٱلْآيَئِيَاتِ إِلاَّ أَن حَدَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ

وَءَاتَـيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَـةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَاتِ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّلْكُمْ إِلَى ٱلْــبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ كَفُورًا ﴿ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكَمْ جَانِبَ ٱلْـبَرِّ أَوْ يُـرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّرِلَا تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا ﴿ أَمْ أَمِنتُ مَ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أَخْرَكُ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْكَبِرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ يَـوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسِ بِإِمْمِهِمْ فَمَنْ أُوتِي حِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُوْلَئِبِكَ يَقْرَءُونَ حِتَابَهُ مَ وَلَا يُظُلُّمُ ونَ فَتِيلًا ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَا ذِهِ = أَعْمَىٰ فَهُوَفِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَهْ تِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْ لَا إِلَيْكَ لِتَفْ تَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَّآتَّ خَدُوكَ خَلِيلًا ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَـ هَد كِدتَّ تَرْكَ نُ إِلَيْهِ مَ شَيْعًا قَلِي اللهِ ﴿ إِذَا لاَّ أَذَقْنَ لَكَ ضِعَ فَ ٱلْحَيَـوْةِ وَضِعْـفَٱلْمَمَاتِثُـمَّلَا تَجِدُ لَكَعَلَيْنَا نَصِيرًا ٢



لَّيِنِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلَّإِنسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ۗ وَلَـوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَى أَكَ أَكَنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَحَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّـةٌ مِّن نَّحِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَ لِرَخِلَا لَهَا تَفْجِيرًا ﴿ أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَاءَ كَمَا زَعَمْ تَعَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكِةِ قَبِيلًا ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْ رُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّوْمِنَ لِرُقِيِّ كَ حَتَّىٰ تُنَرِّلَ عَلَيْنَا كِتَنْبًا نَّقْرَؤُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَسَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذَ جَآءَهُمُ ٱلْمُهَدَى إِلاَّ أَن قَالُوٓاْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ قَالَ لَّوْ كَانِ فِي ٱلْأَرْضِ مَـلَـيِكَـةٌ يَـمْشُـونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِـم مِّ نَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴿ قُلْ اللَّهِ عَلَ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَينْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ قُلُ

وَصُمَّا مَّا وَلِهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَلِهُمْ سَعِيرًا ﴿ ذَ لِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَلِتِنَا وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلَقًا جَدِيدًا ﴿ ٥ اللَّهِ اللَّهِ مَا وَا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّـذِي خَلَـقَٱلسَّمَـٰوَ تِ وَٱلْأَرْضَ قَـادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لاَّ رَيــ بَفِيهِ فَأَبَى ٱلظَّلِمُونَ إِلاَّ كَفُـورًا ٢ قُل لَّـوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لاَّأَمْسَكَتُمْ خَشْيَةَ ٱلَّإِ نَفَاقِ ۚ وَكَانَ ٱلَّإِ نَسَلَنُ قَتُورًا ﴿ وَلَقَلَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَكِ بَيَّنَاتِ فَسْئَلْ بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَـهُ فِرْعَـوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ قَالَ لَـٰ قَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ يَهِ رْعَــوْنُ مَثْبُورًا ﴿ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغَلَرُقَنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿ وَقُلْنَا مِنَ بَعْدِهِ وَلَهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ وَل ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَفَإِذَا جَآءَ وَعَمدُ ٱلْأَخِرَةِ جِنْنَا بِكُمرَ لَفِيفًا ﴿

وَمَن يَهْدِ آللَّهُ فَهُ وَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآ ءَ

مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكْمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهُمْ عُمْيًا وَبُكُمَّا

وَبِٱلْحَقّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقّ نَزَلُ وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ٢ وَقُرْءَانَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى ٱلنَّاسِعَلَىٰ مُكُثِ وَنَزَّلْنَهُ تَنزِيلًا ﴿ قُـلْ ءَامِنُواْ بِهِ ۚ أَوْ لَا تُؤْمِنُوٓاْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلَّمَ مِن قَبْلِهِ ۚ إِذَا يُتَّلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّ ونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبِّحَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْلَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَكَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١ ١ إِنَّ عُواْ اللَّهَ أَو آدْعُواْ آللَّهَ أَو آدْعُواْ آلزَّحْمَانَ أَيَّامَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَا لِكَ سَبِيلًا ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيُّ مِّنَ ٱلذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرُا ﴿ ٤ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَـٰبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا ﴿

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَّهُ عِوجاً ﴿ قَيِّمَا لِيُنذِرَ بَأْسَا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ قَيِّمَا لِيُنذِرَ بَأْسَا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿ مَّكِثِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴾ مَّلكِثِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّنَا ﴾ مَّلكِثِينَ فَيلندِر آلَّدِينَ قَالُوا ٱتَّخَدَ ٱللَّهُ وَلَدًا ﴾ في يُندِر آلَّدِينَ قَالُوا ٱتَّخَدَ ٱللَّهُ وَلَدًا ﴾

مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لَأَ بَآبِهِ مَ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَلِبَا ١٠ فَلَعَلَّكَ بَلْحِعُ نَّفْسَكَ عَلَىٰ ءَاثَارِهِمْ إِن لَّـمْ يُؤْمِنُواْ بِهَلِذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿ أَمْرَحَسِبَتَ أَنَّ أَصْحَسْبَ ٱلْكَهْ فِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَنْتِنَا عَجَبًا ١ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِفَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْ فِسِنِينَ عَـدَدًا ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَأَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوٓاْ أَمَدَا ﴿ نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَتَّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُواْ بِرَبِّ هِمْ وَزِدْنَا هُمْ هُدًى ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذَّ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَىن نَّدَّعُواْ مِن دُونِهِ إِلَىٰهَا ۖ لَّهَا لَّا عَلَا إِذَا شَطَطًا ﴿ هَمَّؤُلآ ءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ءَالِهَ أَ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِ م بِسُلْطَىٰنِ بَيِّنَ فَحَنْ أَظْلَمُ مِحَّنَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴿

وَإِذِ آعَــتَزَلْـتُـمُـوهُـمْ وَمَا يَعۡـبُـدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُورُاْ إِلَى ٱلْكَـهَـفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئَ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُ م مِّرْفَقًا ﴾ وَتَسرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَ وَرُعَن كَهَ فِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّهْ رِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْـوَةٍ مِنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهُ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُ وَٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَـهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿ وَكَيَّا مُلْوَا وَهُمْ رُقُودُ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَصِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَ الَّ وَكَلَّبُهُم بَنْسِطُّ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِ رَارًا وَلَمُ لِئَتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿ وَحَادَا لِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَآءَ لُـواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَـوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُوّاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَلْذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَ آأَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُسْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَـدًا ﴿ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُ وكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَسْ تُفْلِحُواْ إِذًا أَبَدَا ﴿

ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازِعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبننُواْ عَلَيْهِم بُنْيَانَا ۗ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينِ عَلَبُواْ عَلَىٰ أَمْـرِهِـمْ لَنَتَّخِـذَكَّ عَلَيْهِـم مَّسْجِـدًا ﴿ سَيَعُـولُـونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كُلَّبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كُلَّبُهُمْ رَجْمَا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلَّبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءَ ظُهرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِ مِمِّنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَلَا تَقُولُنَّ لِشَانَيْ عِ إِنِّي فَاعِلُ ذَا لِكَ غَامًا ﴿ إِلاَّ أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلِ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأُقَرَبُ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ﴿ وَلَبِثُواْ فِي كُهِ فِي هِ مِ ثُلَاثُ مِ اللَّهِ سِنِينَ وَآزَدَادُ وا تِسْعُا ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواۚ لَهُ عَينَا السَّمَاوَ إِلَّا رَضَّ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكَمِهِ ۚ أَحَدُا ﴿ وَٱتَّالُ مَاۤ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿

وَكَلَا لِكَ أَعْشَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتُّ وَأَنَّ

وَٱصۡـبِرۡ نَفۡـسَـكَ مَـعَ ٱلَّـذِيـنَ يَدۡعُـونَ رَبَّهُم بِٱلْغَـدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُريدُونَ وَجْهَةً وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُريدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُ ۗ فُرُطًا ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَصَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُولُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلطَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُ واْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي ٱلْوُجُوهَ بِئْسَ ٱلشَّـرَابُ وَسَــآءَتْمُرْتَفَـقـًا ۞ إِنَّ ٱلَّـذِيـنَ ءَامَنُـواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَــٰتِ إِنَّــالَا نُضِــيعُ أَجْـرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ أُولَتِ إِلَى لَهُمْ جَنَّتُ عَدَّنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَـــا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ ﴿ وَاصْرَبْ لَهُ ــم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلَّنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْ نَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ كِلَّنَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْأُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرَا إِلَى وَكَانَ لَهُ ثَمَرُ فَقَالَ لِصَــٰحِبِهِ وَهُــوَيُحَـاوِرُهُ ۚ أَنَـا أَكَــثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَـزُّ نَفَرَا ﴿

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُ وَظُالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ عَ أَبَسِدًا ﴿ وَمَسَ أَظُنُّ ٱلسَّسَاعَةَ قَابِمَةً وَلَبِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّى لاَّجِــدَنَّ خَــيَّرًا مِّنْـهَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُــوَ يُحَـاوِرُهُ وَ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُ لَا ﴿ لَّكِنَّا ۚ هُــوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلآ أُشْـرِكُ بِرَبِّي أَحَـدًا ﴿ وَلَـوَلآ إِذَّ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَن أَنَا اللَّهِ إِن تَرَن أَنَا أَقَـلَّ مِنكَ مَـالًا وَوَلَـدًا ﴿ فَعَـسَىٰ رَبِّي ٓ أَن يُؤْتِيَنِ خَـيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴾ أَوْ يُصِيِّحِ مَآؤُهَا غَنُورًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَـهُ طَلَبًا ﴾ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ مَ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَنْلَيْتَنِي لَمْ أُنْشِرِكَ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةُ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴿ هُنَا لِكَ ٱلْوَلَايَةُ لِلَّـهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْلَا عَقْلَا ﴿ وَأَصْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخۡتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصَّبَحَ هَشِيمًا تَذَّرُوهُ آلرِّيكُ وَكَانَ آللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُتَقَّدِرًا ٦

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْبَقِينِتُ ٱلصَّالِحَتُ خَــيْرُ عِندَ رَبِّ لَكُ ثُــوَابًا وَخَــيْرُ أَمَلًا ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَــارِزَةً وَحَشَـرْنَاهُمْ فَلَـمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَـدًا ﴿ وَعُرِضُـواْ عَلَىٰ رَبِكَ صَفًّا لَّقَدّ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقَّنْكُمرٓ أُوَّلَ مَرَّةً مِلَ زَعَمْتُمرّ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّ وَعِـدًا ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُ شَفِقِ بِنَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَنْوَيْلَتَنَا مَالٍ هَٰذَا ٱلْكِتَـٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا حَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَنْهَا ۚ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَـاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُرَبُّ كَ أَحَـدًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَبِكَةِ ٱسْـجُـدُواْ لَا دَمَ فَسَجَـدُ وَاْ إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَعَنْ أَمْرِ رَبِّمِّ أَفَتَتَّخِـذُونَـهُ وَذُرِّيَّتَهُ ۚ أَوْلِيكَآءَ مِـن دُونِـي وَهُـمْ لَـكُـمْ عَـدُوُّا بِئْسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ﴿ ﴿ مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلا خَلْقَأَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿ وَيَــوْمَ يَقُولُ نَـادُواْ شُـرَكَـآءِكَ ٱلَّذِيـنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَـوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلَّنا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَـم ۚ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿

وَلَقَىدٌ صَرَّرُفْنَا فِي هَلْدُا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٌ وَكَانَ ٱلْإِنسَىٰنُ أَحَــثَرَ شَىْءٍ جَـدَلًا ۞ وَمَـا مَنَعَ ٱلنَّـاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا إِذْ جَآءَهُ مُ ٱلْهُدَى وَيَسْتَغْ فِرُواْ رَبَّهُ مَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوۡ يَأۡتِيَهُمُ ٱلۡعَـذَابُ قُبُلَا ﴿ وَمَـا نُرۡسِلُ ٱلۡمُرۡسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَندِلُ ٱلَّذِينَ كَغَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَدْ وَأْ ءَايَلِتِي وَمَآ أُندِرُواْ هُزُوَا ﴿ وَمَنْ أَظْلَكُمِمِتَن ذُكِّرَ بِئَايَنْتِ رَبِّهِ ۖ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَلَّدَمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَلَراً وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوٓاْ إِذًا أَبَدَا ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْيُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَـذَابَ بَل لَّـهُـم مَّ وَعِدُّ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِـهِ مَوْبِلًا ﴿ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُننهُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّ وَعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَهُ لَآ أَبِرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿ فَلَمَّا بِلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَبًا ٢





عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلِ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿

﴿ حَــتَّى إِذَا بَلَغَ مَغُـرِبَ ٱلشَّـمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ لِ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قَلْنَا يَلذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسَنًا ﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ۚ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ -فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَّـكُرًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ جَزَآءً ٱلْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَـهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرَا ﴿ ثُمَّا أَنَّهُ مُلَّالًا ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴿ كَٰذَ لِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿ ثُمَّ أَتَّابَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بَلِغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَـوْلًا ﴿ قَالُواْ يَلذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُقْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا ﴾ قَالَ مَا مَكَّ نِتي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمر وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿ وَاللَّهِ ءَاتُـونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَكَ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفترِغ عَلَيْهِ قِطْرًا قَمَا ٱسْطَعُوٓا أَنِ يَظُّ هَرُوهُ وَمَا ٱسۡتَطَعُوا لَـهُ نَـقّبَا ﴿

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ فَأَتْبَعَ سَبَبًا

ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَتَّخِدُواْ عِبَادِي مِن دُونِيٓ أَوْلِيَآءَۚ إِنَّآ أَعۡتَدَٰنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْ سَرِينَ أَعْمَالًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ أَوْلَئِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِئَايَنتِ رَبِّهِمْ وَلِقَامِهِ عَلَيْهِ عَ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنَا ١٠ وَ لِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَـنَّــمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَــتِي وَرُسُلِي هُــزُوًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِكَانَتَ لَهُمْ جَنَّتُٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلاً ﴿ وَيَحَالِكِ عَلِلِهِ مِنْ لِ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ قُلُ قُلُ لَّوْ كَانِ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿ قَلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَىهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٌّ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ - فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَا ﴿

قَالَ هَلْذَا رَحْمَهُ مِنْ رَّبِي فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِي جَعَلَهُ ۚ دَكَّآءً وَكَانَ وَعْدُ رَبِي

حَقًّا ﴿ فَ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِدِ يَـمُـوجُ فِي بَعْضِ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ

فَجَمَعْنَا لَهُمْ جَمْعًا ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَبِدٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿



مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَنَ سَبِّحُواْ بُكْرَةَ وَعَشِيتًا ﴿



فَأَتَتَ بِهِ قَوْمَ هَا تَحْمِلُهُ قَالُواْ يَامَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيُّسا ﴿ يَكَأُخْسَتَ هَـٰرُ ونَ مَا كَانَ أَبُـوكِ آمْـرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتَ أُمُّكِ بَغِيتًا ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهِ لِ صَبِيتًا ١ قَالَ إِنِّي عَلَمُ ٱللَّهِ ءَاتَنْنِيَ ٱلْكِتَنْبَ وَجَعَلَنِي نَبِيتًا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَ وْوَمَا دُمِّتُ حَسِيًا ﴿ وَبَسِرًا الْبِوَ لِلدَّتِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّ ارًا شَـقِيتًا ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَـلَىَّ يَوْمَ وُلِـدتُّ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَـــوْمَ أُبِنْعَــثُحَـيًّا ﴿ ذَا لِكَعِيــسَى ٱبنَّ مَرْيَمَ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّــــذِي فِيهِ يَمْتَــرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدَّ سُبْحَنَهُ ۗ إِذَا قَضَىٰ أَمۡرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَـهُۥ كُن فَيَكُونُ ۞ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَلِدَا صِلَا مُسْتَقِيمٌ ﴿ فَأَخْلَا مُنْ اللَّحْزَابُ مِنَ بَيْنِهِ مَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمِ عَظِيم ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبِهِ صِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلظَّلِمُونَ ٱلْطَلِيمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ع

فَكُلِي وَآشْرَبِي وَقَرِي عَيناً فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيٓ

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰ نِ صَـوْمًا فَـلَنْ أُكِلِّمَ ٱلْيَـوْمَ إِنسِيتًا ﴿



صَـادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَنبِ إِذْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿ وَرَفَعْنَنُهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ أُوْلَـٰ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةٍ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَاءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَآجْتَبَيْنَا ۖ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُ ٱلرَّحْمَٰنِ خَــرُّ واْ سُجَّـدًا وَبُكِيَّا ١ عَهِ ٥ فَخَلَفَمِنُ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلْشَّهَوَاتَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا رِي إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَــَيِكَ يَدَخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْ مَنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْتِيًّا ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْـوًا إِلَّا سَلَـمَا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُـــورِثُمِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلَّفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَ لِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿

وَنَكْدَيْنَكُهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَكُهُ نَجِيتًا ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن

رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَـٰرُونَ نَبِيًّا ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَـٰبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ

هَلْ تَعْلَــمُ لَــهُ سَمِيًّا ﴿ وَيَقُــولُ ٱلَّإِ نَسَــنُ أَءِذًا مَا مِــتُّ لَسَوْفَ أَخْــرَجُ حَيًّا ﴿ أَوَلَا يَنْدَكُرُ ٱلَّإِ نَسَــنُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْـلُ وَلَمْ يَلِكُ شَيْئًا إِنَّ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَلِطِينَ ثُكَّر لَنُحْضِ رَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَسْزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُ عَلَى ٱلرَّحْمَ نِعِتِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُـــمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَاۚ كَانَعَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَا مَّقْضِيًّا ﴿ ثُلَمَّ نُنَجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿ وَإِذَا تُـتَّلَىٰ عَلَيْهِم ٓءَايَنْتُنَا بَيِّنَنتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَيُّ ٱلَّفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلُهُم مِّن قَـرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَلَثًا وَرِءْيًا ﴿ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلظَّلَالَةِ فَلَّيمَدُدُ لَـهُ ٱلرَّحْمَانُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأُوٓاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرُّ مَّكَانًا وَأَضْعَــفُ جُندًا ﴿ وَيَــزِيــدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ ٱهْتَــدَوْاْ هُــدَى وَٱلْبَقِيَ نُتُ ٱلصَّالِحَتُ خَدِيرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿

رَّبُّ ٱلسَّمَــو فِي وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبُدَتِهِ

أَفَرَءَيْـتَ ٱلَّذِي حَفَرَ بِئَايَـٰتِنَا وَقَـالَ لَأُوتَـيَتَ مَـالًا وَوَلَـدًا ﴿ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبِ أَمِ آتَّ خَدَ عِندَ ٱلرَّحْمَ لَن عَهْدًا ﴿ كَالَّا سَنَكَتُبُ مَا يَقُدولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَنَدُرُكُ لُهُ مَا يَقُـولُ وَيَأْتِينَا فَرَدًا ﴿ وَاتَّخَدُواْ مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةَ لِّيَكُونُــواْ لَهُـم عِزَّا ﴿ حَـالًا ۚ سَيَكُفُرُ ونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِـــمْ ضِــدًّا ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَىٰطِينَ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ تَوُزُّهُمْمَ أَزَّا ﴿ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَلَّا ﴿ يَــوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِـينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفَـدًا ﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّـــمَ وِرْدًا ﴿ لَا يَمْلِــكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَٰ بِ عَهِ لَدَا ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَلِدَ ٱلرَّحْمَٰ فَ وَلَلِدَا هِ لَّقَــد جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنَّهُ وَتَسْشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَخِدرُ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ١٠ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا ﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَنِ يَتَّخِذَ وَلَـدًا ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَـٰـوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَـٰنِ عَبْـدًا ﴿ لَيُّ لَّقَدْ أَحْصَىٰهُمْ وَعَــدُّهُ مَ عَــدُّا ﴿ وَكُلُّهُ مَ ءَاتِيهِ يَــوْمَ ٱلْقِيلَـمَةِ فَـرْدًا ﴿

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِـلُواْ ٱلصَّلِـحَٰتِ سَيَجْعَـلُ لَهُـمُ ٱلرَّحْمَ نُ وُدُّا ﴿ فَإِنَّمَ ا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُندِدِ بِهِ قَوْمًا لُّدَّا ﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكَزُا ١ ٩ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ طه ١٥ مَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ١٥ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ﴿ تَنسزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَا وَالسَّمَا وَالْعُلَى ٢ ٱلرَّحْمَـــنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىكِ ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَكِ ﴾ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَـوْلِ فَإِنَّـهُ يَعۡلَمُ ٱلسِّـرَّ وَأَخۡفَى ﴿ اللَّهُ لَاۤ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَــهُ ٱلْأَسۡمَـآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴿ وَهَـلَ أَتَـٰكَ حَـدِيـثُ مُوسَىٰۤ ۞ إِذْ رَءَا نَـارًا فَقَــالَ لاَ هَلِهِ آمَكُثُواْ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسِ أَوْ أَجِــدُ عَلَى ٱلنَّــارِ هُدَّئِ هُدَّئِ فَلَمَّآ أَتَنْهَا نُودِيَ يَــْمُوسَىٰ ﴿ إِنِّيَ أَنَـاْ رَبُّـكَ فَٱخۡلَعۡ نَعۡلَـيۡـكَ إِنَّكَ بِٱلۡـوَادِ ٱلۡمُقَـدَّس طُوَى ﴿

وَأَنَــا آخۡتَـرۡتُكَ فَٱسۡتَمِعۡ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّآ أَنَا فَآعَــبُدْنِي وَأَقِـمِ ٱلصَّلَـوْةَ لِذِكْرِكَ ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَـةَ ءَاتِيَةً أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَعُ كُلُّ نَفْس بِمَا تَسْعَىٰ ﴿ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لاَّ يُوْمِنُ بِهَا وَآتَّبَعَ هَوَنهُ فَتَرْدَك ١٠٠٠ ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَـٰمُوسَىٰ ﴿ قَـالَ هِيَ عَصَـايَ أَتَوَكَّؤُاْ عَلَيْهَـا وَأَهُــشُّ بِهَا عَلَىٰ غَـنَمِي وَلِيَ فِيهِـَا مَثَارِبُ أُخْرَكُ ﷺ قَالَ أَلْقِهَا يَـٰمُوسَىٰ ﴾ فَأَلْقَنْهَـا فَـاإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْـعَىٰ ۞ قَالَ خُلْدَهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهُ السِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَآضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْنَكَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوِّءٍ ءَايَـةً أُخْرَىٰ ﴿ لَيُ لِنُرِيَكَ مِنْ ءَايَنْتِنَا ٱلۡكُبۡرَى ﴿ ٱنْهَبۡإِلَىٰ فِرْعَـوْنَ إِنَّهُۥ طَغَیٰ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿ وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِي ﴿ وَٱحْلُلْ عُفْدَةً مِّن لِّسَانِي ﷺ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ۞ وَٱجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۞ هَارُونَ أَخِي ﴾ ٱشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴾ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴾ كَي نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿ وَنَدْ كُرَكَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿ قَالَ قَدْ

أُوتِيتَسُـؤَ لَكَ يَـٰمُـوسَىٰ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَـيْـكَ مَرَّةً أُخْرَكَ ﴿

عَلَيْكَ مَحَـبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ ﴿ إِذَّ تَمْشِيٓ أُخْتُكَ فَتَقُـولُ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكَفَلُهُ ۚ فَرَجَعۡنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلَّتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ ٱلْغَمِّرِ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَــلَبِثَّتَسِنِينَ فِي أَهْـلِ مَدْيَنِ ثَــمَّ جِئْتَعَلَىٰ قَدَرِ يَـٰمُوسَىٰ ﴿ وَآصَطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿ آذَهُ لَا نَتَ وَأَخُوكَ بِئَايَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴿ إِنَّهُ مَا ۚ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿ فَقُولًا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنَا لَّعَلَّهُ مِتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿ قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَآ أَوْ أَنِ يَطْغَىٰ ﴿ قَالَ لَا تَخَافَ ٓ إَانَّنِي مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَكِ الله عَلَّتِيَاهُ فَقُولاً إِنَّا رَسُولاً رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَّءِيلَ اللهُ ا وَلَا تُعَذِّبْهُ مُ مَا مَا مَا مَا مَن اللَّهُ عِلَىٰ مَن اتَّبَعَ ٱلْهُـــدَىكَ ﴿ إِنَّا قَــدَ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَعَلَىٰ مَنكَدَّبَ وَتَوَلَّىٰ ١ إِنَّ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَهُوسَىٰ ١ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلَّقَهُ ثُمَّ هَدَك ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴿

إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿ أَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّابُوتِ فَٱلتَّابُوتِ فَٱقَّدْفِيهِ

فِي ٱلْيَــيِّرِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذَهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ

قَــالَ عِلْمُهَا عِنــدَ رَبِّي فِي حِتَـٰبِ لاَّ يَضِـل ُّ رَبِّي وَلا يَنسَى ٢ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَمَ لَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ۚ أَزْ وَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ٢٠٠٠ كُلُواْ وَآرْعَــوْاْ أَنْـعَامَـكُمْ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَأَ يَــتِ لِإُوْلِي ٱلنُّهَيٰ ٣٠٠ مِنْهَا خَلَقَّنكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَكِ ٢٠ وَلَقَدْ أَرَيْنَنُهُ ءَايَنِتِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ﴿ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَهُوسَىٰ ﴿ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّتْلِهِ فَٱجْعَـلْ بَيْنَنَا وَبَيْـنَـكَ مَوْعِدًا لاَّ نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلآ أَنتَمَكَانَـا سُوَّك ﷺ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَـوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى ﴿ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَـوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ ١٠ قَـالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيَلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَـذَابِ وَقَدَ خَابَ مَنِ ٱفَّتَرَك ١٥ فَتَنَازَعُوٓا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا ٱلنَّجْـوَكِ ﴿ قَالُوٓاْ إِنْ هَٰذَانِ لَسَحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْـرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَـنْدَهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْـلَىٰ ﴿ فَي فَأَجْمِعُواْ كَيْدِكُمْ ثُمَّ آئِتُواْ صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ آلْيَوْمَ مَنِ آسْتَعَلَىٰ ٢

بَلْ أَلْقُواۚ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ أَنِـتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﷺ وَأَلْقِمَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْمَا صَنَعُوٓا إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَنجِر ۗ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿ فَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ ءَامَنـتُمْ لَـهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ۖ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُ لَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلاَّصَلِّبَنَّ كُمْ فِي جُدُوعِ ٱلنَّخْ لِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿ قَالُواْ لَن نُّوْثِرَكَ عَلَىٰ مَاجَآءَنَا مِنَ ٱلْبَسِيّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا ۚ فَٱقْض مَاۤ أَنتَ قَاض إِنَّمَا تَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱللُّهُنْيَا ﴿ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَّلِينَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَــيّهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ ۗ وَٱللَّهُ خَــيْرٌ وَأَبْتَقَىٰ ﷺ إِنَّـهُ مَن يَأْتِرَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِـلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُوْلَتِمِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَتُ ٱلْعُلَىٰ ﷺ جَنَّتُ عَدَّنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَا لِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ ﴿

قَالُواْ يَكْمُوسَى إِمَّآأَن تُلَقِيَ وَإِمَّآأَن تُكَونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ٢٠ قَالَ

فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لاَّ تَخَفُدَرَكًا وَلا تَخْشَىٰ ﴿ فَاتَّبَعَهُمْ وَرَعَوْنُ بِجُنُودِهِ - فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَـمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿ وَأَضَلَّ فِـرْعَوْنُ قَـوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ﴿ يَكَبِنِي إِسْرَءِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَكُم مِّنْ عَدُوّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَـنَّ وَٱلسَّلْوَك ٢٠ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَ كُمْ وَلَا تَطْغَـوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَـضَبِي وَمَن يُخْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَـقَـدْ هَوَك ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ آهْ تَدَك ﴿ ﴿ وَمَآ أَعْجَلُكَ عَن قَـوْمِكَ يَـٰمُـوسَىٰ ﷺ قَـالَ هُــمْ أُوْلاَءِ عَلَىٰ أَثَـرِي وَعَجِلّتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَدْوَمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِ رَحُتُ ﴿ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِ مِ عَضَبَانَ أَسِفَا قَالَ يَنْقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْ كُمْ رَبُّ كُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدَتُمْ أَنِ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَنضَبُ مِن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّ وَعِدِي إِنَّ قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَـــكِنَّا حُمِّلْنَآ أُوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَالِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِتُ ٢

وَلَقَدَ أَوْحَيْـنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَـادى فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا

وَإِلَىٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿ إِنَّ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَـوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَ لَقَ وَمِ إِنَّمَ ا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ فَٱتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أُمْــرِي ٢٠ اللهُ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَكِفِينَ حَتَّىٰ يَـرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ هِ قَالَ يَهُ مُرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْ تَهُمْ ضَلُّوٓا ﴿ أَلَّا تَتَّبِعَ رَإِ أَفَعَصَيــــتَ أَمـــرى ﴿ قَالَ يَـبَّنَؤُمَّ لَا تَأْخُذَ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٓ إِنِّـــى خَشِيتُ أَنِ تَقُــولَ فَرَّقتَ بَــيْنَ بَنِي إِسْرَ عِيلَ وَلَمْ تَـرْقُبْ قَـوْلِي ﴿ قَالَ فَمَاخَطْبُكَ يَنْسُمِرِكُ ۚ ﴿ قَالَ بَصُـرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةُ مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَدْتُهَا وَكَذَ لِكَسَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١٠٠ قَالَ فَآذُهَ بِهِ فَإِنَّ لَكَ فِي آلْحَيَ وَ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَىْ إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَعَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَـنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي ٱلْيَـمِّ نَسْفًا ﴿ إِنَّمَـآ إِلَىٰهُكَمُ ٱللَّهُ ٱلَّهُ ٱلَّهِ ٱللَّهُ اللَّهِ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴿

فَأَخْـرَجَ لَهُـمْ عِجْـالًا جَسَدًا لَّـهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَٰذَآ إِلَىهُكُمْ

كَذَ لِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَاتَيْنَكُ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ٣٠ مَّنْ أَعْرَضَعَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا خَلِدِينَ فِيهِ وَسَآءَ لَهُمْ يَـوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ حِمْـلَا ﴿ يَـوْمَ يُـنفَخُ فِي ٱلصُّورْ وَخَـشُـرُ ٱلْمُجَـرِمِينَ يَــوْمَبِـدِ زُرْقَـا ٢٠ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ٢٠ أَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَـوْمَا ﴿ وَيَسْئَلُـونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلِلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفَّ صَفًا ﴿ فَا فَاعًا صَفَّا ﴿ فَيَ لاً تَــرَكِ فِيهَاعِوَجًا وَلآ أَمْتَـا ﴿ يَـوْمَبِدِ يَتَّبِعُـونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِـوَجَ لَـهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا قَـــوَلًا ﴿ يَعْلَـــمُ مَا بَـيْنَ أَينْدِيهِمْ وَمَا خَلَّفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِــ عِلْمًا ﴾ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَمَنْ حَمَـلَ ظُلَّمًا ﴿ وَمَـن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُـوَ مُؤْمِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلَّمًا وَلَا هَضْمًا ﴿ وَكَذَا لِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ٢

فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلَ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقِّـــضَى إِلَــيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ ءَادَمَ مِـن قَبْلُ فَنَــسِي وَلَمْ نَجِد ٓ لَـهُ عَـزْمًا ﴿ وَإِذَّ قُــلَّنَا لِلْمَلَئِمِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَيٰ ﴿ فَقُلْنَا يَكَادَمُ إِنَّ هَالَهُ عَالَهُ وَلَا وَجِكَ فَالَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِــنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْــقَنَى ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُــوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَكُ رِي وَأَنَّــكَ لا تَظْمَؤُاْ فِيهَــا وَلا تَضْـحَىٰ ﴿ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَ إِنْ قَالَ يَكَادَمُ هَالَ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلَّدِ وَمُلْكِ لاَّ يَــــبَّلَىٰ ﴿ فَـــأَكَلَا مِنْهَا فَبَـــدَتْ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَان عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَّهُ فَغَوَك ٢ ثُــمَّ ٱجۡتَبُهُ رَبُّهُۥ فَتَــابَعَلَــيَّهِ وَهَــدَك ﷺ قَـالَ ٱهۡبِطَا مِنْهَا جَمِيعَكَ آبَعَ ضُكُمْ لِبَعْض عَددُ قُو فَإِمَّا يَأْتِيكَنَّكُم مِّنِسِي هُدًى فَمَــنِ ٱتَّبَعَ هُــدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﷺ وَمَنْ أَعْرَضَعَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَسْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَهُ مَ أَعْمَىٰ ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَحَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ يَ

قَالَ كَذَ لِكَ أَتَتَكَ ءَايَنْتُنَا فَنَسِيتَهَا ۗ وَكَذَ لِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴿ وَكَذَ لِكَ نَجْزى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِئَايَاتِ رَبِّهِ وَلَعَدَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَــُدُ وَأَبْــقَىٰ ﷺ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِإَ وُلِي ٱلنُّهَيٰ ﴿ وَلَوْلَا كَلِّمَةً سَبَقَــتْ مِن رَّبِتِكَ لَكَ ارْ الْمَا وَأَجَلُّ مُّسَمَّى ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَـبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَآ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ وَلا تَمُــدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْ وَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱللُّانْيَا لِنَفْتِنَــهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّـكَ خَيْرٌ وَأَبْتَقَىٰ ﴿ وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَآصْ طَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكُ رِزْقًا أَنَّحْنُ نَرْزُقُكُ وَٱلْعَقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُواْ لَوْلا يَأْتِينَا بِئَايَةٍ مِن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُــفِٱلْأُولَىٰ ﷺ وَلَوْ أَنَّــآ أَهۡلَكَنَىٰهُم بِعَــذَابِ مِّن قَبۡلِهِۦ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَلِتِكَ مِن قَـــبَّل أَن نَّــــذِلَّ وَخَــزَك ﷺ قُــل ٓكُلُّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبِّ صُوآ فَسَتَعْلَمُ ونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَن اَهْ تَدَى ﴿



وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴾ فَلَمَّ آ أَحَسُّواْ بَأْسَنَ ٓ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿ لَا تَرْكُضُواْ وَآرْجِعُواْ إِلَىٰ مَآ أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُستَّعُلُونَ ﴿ قَالُواْ يَـٰوَيَـٰلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعْ وَسْهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنُهُمْ حَصِيدًا خَسْمِدِينَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَــآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَـُعِبِينَ ﴿ لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لاَّتَّخَذُنَكُ مِن لَّدُنَّ إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ بَلَ نَقَدِفُ بِٱلْحَقِ عَلَى ٱلْبَاطِل فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوَزَاهِ قُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ رِي وَلَـهُ مَن فِي ٱلسَّمَـوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكَـبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُ ونَ ﴿ يُسَبِّحُونَ اللَّهَارَ لَا يَـفَّتُـرُونَ ١٠ أَمِرَآتَـ خَـدُ وَاْ ءَالِهَـةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِهُـمْ يُـنشِـرُونَ وَ لَـوْكَانَ فِيهِمَا عَالِهَـةً إِلاَّ ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ ﴿ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴾ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ءَالِهَا أَتُلْ هَاتُواْ بُرْهَانكُمْ هَاذًا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي ۚ بَلْ أَكْتُرُهُ مَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقُّ فَهُم مُعْرِضُونَ ٢

وَمَ ٓ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِىۤ إِلَيۡهِ أَنَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا أَنَاْ فَاعَبُدُونِ ﴿ وَقَالُواْ آتَّخَذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدَاُّ سُبْحَنَهُ بَـلْ عِبَـادُ مُّكْرَمُـونَ ١٤ لا يَـسْبِقُـونَـهُ بِٱلْقَـوَلِ وَهُـم بِأُمْ رِهِ يَعْمَلُ ونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَّفَهُمْ وَلَا يَـشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَمَن يَـقُـل مِنْهُـم إِنِّـي إِلَىـهُ مِن دُونِـهِ - فَذَلِكَ نَـجـزِيهِ جَهَنَّ مَ كَذَٰ لِكَ نَجْزَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوّاْ أَنَّ ٱلسَّمَـوَاتِ وَٱلْأَرْضَكَانَتَا رَتْـقًا فَفَتَقْنَـهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْض رَوَ سِى أَن تَصِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَّفًا تَخَفُوظًا وَهُمْ عَنَّ ءَايَلْتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَهُ وَالَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَر مِّن قَبْلِكَ ٱلْحُلْدُ أَفَإِيْن مِّتَّفَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْس ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتُ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٢

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَغَـرُوٓاْ إِن يَـتَّخِـذُونَـكَ إِلَّا هُـزُوًا أَهَلْنَذَا ٱلَّذِي يَنْدَكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمُ نِ هُـمْ كَـفِـرُ ونَ ﴿ خُلِـقَ ٱلَّإِ نَـسَـنُ مِنْ عَجَـلْ سَأُوْرِيكُـمْ ءَايَنتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ وَيَـقُـولُونَ مَتَىٰ هَٰلِذَا ٱلْوَعْلِدُ إِن كُنتُمْ صَليقِينَ ﴿ لَكُو يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لا يَكُفُّ ونَ عَن وُجُوهِ هِمُ ٱلنَّارَ وَلا عَن ظُهُ ورِهِ مَ وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَهُ فَتَبَّهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلا هُـمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَلَـقَدِ ٱسْتُهْ زِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَـسْتَهْزِءُ ونَ ﴿ قُلْ مَن يَكَلُّؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْ رِرَبِّهِ مِمْعْرِضُونَ ﴿ أَمِّ لَهُمْ ءَالِهَ قُتَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَاۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصحَبُونَ ۗ ﴿ بَلَ مَتَّعَنَا هَلَوُلاَ ءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۚ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُ صُهَا مِنْ أَطْرَافِهَ أَ أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُ ونَ ٦



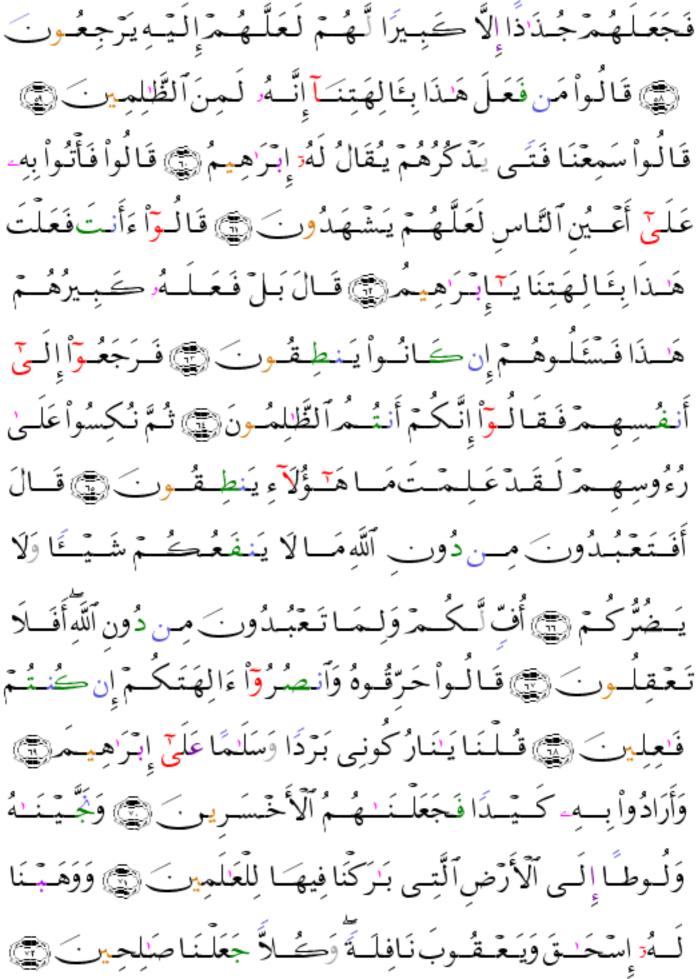

ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَاءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَا عَبِدِينَ ﴾ وَلُوطًا ءَاتَـيْنَـهُ حُـكُمًا وَعِلْمًا وَجَلَّيْنَهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتتَّعْمَلُ ٱلْخَبَيْثَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَـوْمَسَوْءٍ فَلْسِقِينَ ﴾ وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَآ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ وَنُـوحاً إِذْ نَـادَكِ مِن قَـبَـلُ فَٱسْتَجَبّنا لَـهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلُهُ مِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَندَّبُواْ بِئَايَـٰتِنَأَّ إِنَّهُمْ كَانُـواْ قَـوْمَ سَوْءِ فَأَغَـرَقَنَنْهُمْ أَجْـمَعِـينَ ﷺ وَدَاوُرِدَ وَسُـلَـيْمَـٰنَ إِذَّ يَحْكُمَـانِ فِي ٱلْحَــرْثِ إِذَّ نَـفَـشَتْفِيهِغَـنَـمُ ٱلْـقَـوْمِ وَكُنـًّا لِحُكَّمِهِمْ شَهِدِينَ عِي فَفَهَّمْنَا لِهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ ءَاتَيْنَا حُكَّمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُرِدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوس لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنُ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُمْ شَكِرُونَ ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأُمْرِهِ ۗ إِلَى ٱلْأَرْضِٱلَّتِي بَـٰرَكَـنَا فِيهـَـاۤ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿

وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ

وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلُو دُونَ ذَا لِكَ وَكُنَّا لَـهُمْ حَافِظِينَ ﴿ ﴿ وَأَيْسُوبَ إِذَّ نَـادَكُ رَبُّـهُ وَأُنتِى مَسَّنِى ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَـمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ فَاسْتَجَبَّنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٌّ وَءَاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَكْ لِلْعَبِدِينَ ﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلَ أَكُلُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَأَدْخَلْنَا هُمْ فِي رَحْمَتِنَآ ۚ إِنَّاهُم مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَ بَ مُ غَلِضٍ بَا فَظَى أَن لَّ ن نَّقَ دِرَعَلَيْهِ فَنَادَى فِي ٱلظُّلُمَ تِأَن لاَّ إِلَهُ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَ نَكَ إِنِّي كُنتُمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَٱسْتَجَبَّنَا لَـهُ وَجُلَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْغَمِّوْكَ ذَ لِكَ نُرْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَزَكَريَّا إِذْ نَادَكُ رَبُّهُ رَبِّلًا تَذَرِّنِي فَرَدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ، فَأَسْتَجَبَّنَا لَـهُ وَوَهَبَّنَا لَـهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَــهُ زَوْجَــهُ ۚ إِنَّـهُــمْ كَـانُــواْ يُـسَــرِعُــونَ فِي ٱلْحَــيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَرَهَبَا وَرَهَبَا وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ



وَٱلَّتِيِّ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا



عَظِيهُ ﴾ يَــوْمَ تَـرَوْنَهَا تَـذَّهَـلُ كُلُّ مُرْضِعَـةٍ عَمَّــآ أَرْضَعَتْ وَتَنضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلُهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَنرَكُ وَمَا هُم بِسُكَنرَكُ وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطُنِ مَّرِيدٍ ﴿ كُتِبَعَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَاّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَىٰ كُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُـمَّمِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِـرُ فِي ٱلْأَرْحَـامِمَا نَشَآءُ إِلَى أَجَـلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُحْرِجُكُمْ طِفْلَا ثُكَّرِلِتَبَلُغُ وَا أَشُدَّكُ مَ وَمِنكُم مَّن يُتَوَقَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذُلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْالَا يَعْلَمَ مِنُ بَعْدِعِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَهَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَاعَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَّتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتُ مِن كُلِّ زَوْجٍ إِبَهِيجٍ ۞

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

يَ ۗ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّـقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً

﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيكَةً لاَّ رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَنْبِ شُنِيرٍ ﴿ ثَانِى عِطْفِهِ لِيُصِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱللُّذِنْيَا خِزْئُ وَنُدِيقُهُ يَـوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ ذَا لِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَـدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْـسَ بِظَلَّـمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ٱنقَلَبَعَلَىٰ وَجَهِهِ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةَ ذَالِكَهُ وَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَلِدْعُلُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَضَرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ إِذَا لِكُهُ وَ الضَّالُلُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقْدَرُهُ مِن نَّفْعِهِ لَبِنْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِنْسَ ٱلْعَشِيرُ ٢ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّـٰذِينَ ءَامَنُـواْ وَعَمِلُـواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ جَـنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ مَن كَانَ يَظَنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ آللَّهُ فِي آللُّهُ نِي اللَّهُ اللَّهُ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيَقْطَعْ فَلَّيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُۥ مَا يَغِيظُ ﴿

ذَ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْمِ ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

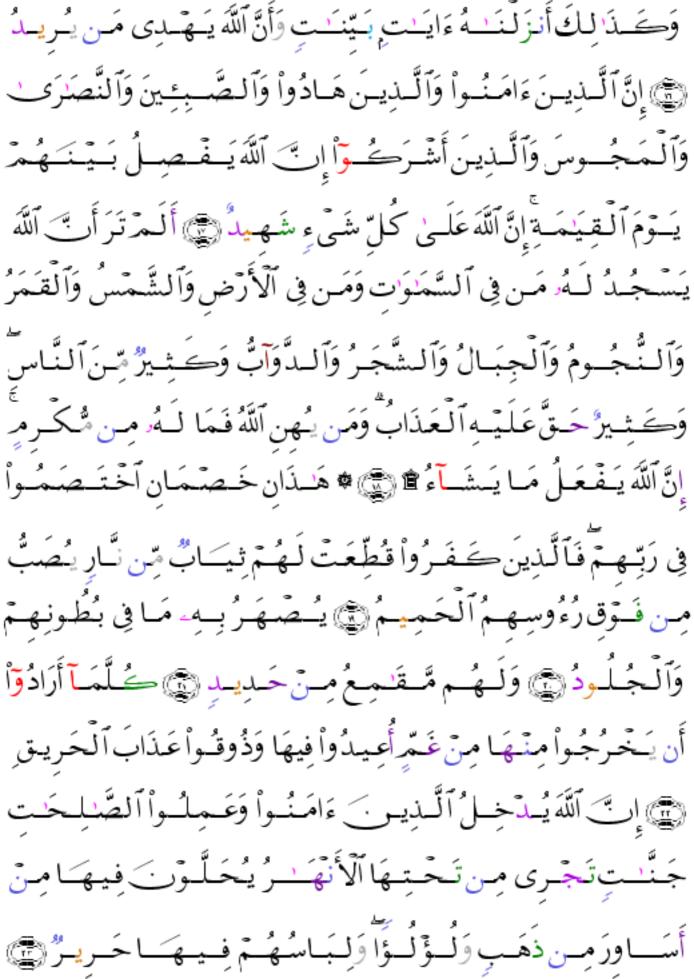

ٱلْحَـرَامِ ٱلَّـذِي جَعَلْنَـهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِمِ بِظُلْمِ نُنْذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِ بِمَمَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لاَّ تُسْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهِ رَبَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَـأْتِينَ مِن كُلِّ فَجَّ عَمِيقِ ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنَىٰفِعَ لَهُمْ وَيَدْكُرُواْ آسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنُ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْتَعَ مِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُلَّ لَٰ لَيَةً ضُواْ تَفَتَهُمْ وَلَّيُوفُواْ نُدُورَهُمْ وَلَّيَطُّوُّفُ واْ بِٱلَّبَيْتِ ٱلَّعَتِيقِ ١٠ وَأَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَٰتِ ٱللَّهِ فَهُ وَخَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَسِمُ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْـسَ مِـنَ ٱلْأُوْتُـنِ وَٱجْـتَنِبُواْ قَـوْلَ ٱلـزُّورِ ﴿

وَهُـدُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِمِنَ ٱلْقَـوۡلِ وَهُـدُوٓاْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ

﴿ إِنَّ ٱلَّـٰذِيـنَ كَفَرُواْ وَيَـصُدُّ ونَ عَن سَبِيـلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِـدِ

هُ ذَا لِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَيْمٍ آللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنَفِعُ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّكِلُهَ ۚ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ، وَلِكُ لِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنُ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْ عَلْمِ فَإِلَىٰهُكُمْ إِلَىٰهُ وَحِدُّ فَلَهُ ۚ أَسْلِمُواۚ وَبَشِّر ٱلْمُخۡبِتِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلَّبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمرِمِّن شَعَلْبِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَادْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآقَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ كَذَ لِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ ونَ ﴿ لَنِ يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَ آؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْـوَكِ مِنكُمْ كَذَ لِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمَّ وَبَشِّرِ ٱلْمُحۡسِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُـدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُـورٍ ﴿

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۖ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن

ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ



وَيـَسْتَعْجِلُونَكَ بِـٱلْعَذَابِ وَلَـن يُخْلِفَٱللَّهُ وَعْـدَهُۥ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلَّ فِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُكَّرَأَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَ ٓ أَنَاْ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ٢ وَٱلَّـذِينَ سَعَـوٓاْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَجِزِينَ أُوْلَئِبِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيِّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطُنُ فِي أُمِّنِيَّتِهِ ۖ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطُنُ ثُـكَريُحْكِمُ آللَهُ ءَايَــتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلَقِى ٱلشَّيْطُنُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مُ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿ وَ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَـهُ قُلُوبُهُمْ قَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا يَـزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَـرُواْ فِي مِرْيَـةٍ مِّنْـهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ ٢







بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ قَدْ أَقْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ ٱلَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَنشِعُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمَّ عَنِ ٱللَّغْمِ مُعْرِضُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمَّ لِلزَّكَ وُوِّ فَنعِلُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمَّ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴾ إِلَّا عَلَيَّ أَزْ وَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْهَ مَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَلِيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَمَنِ ٱبْتَغَيٰ وَرَآءَ ذَ لِكَ فَأُوْلَئِمِكَ هُـمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُـمرّ الأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَآلَّذِينَ هُمْ مَعَلَىٰ صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْـوَرِثُونَ ﴾ ٱلَّذِيرَ يَرِثُونَ ﴿ ٱلَّذِيرَ } يَرِثُـونَ ٱلْفِرْدَوْسَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلَّإِنسَنَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينٍ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ﴿ ثُكَّرِ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمُا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظْمَ لَحْمَا ثُمَّا ثُمَّا أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحۡسَنُ ٱلۡخَلِقِينَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُم بَعۡدَ ذَ لِكَ لَمَيِّتُونَ ١ ثُمَّإِنَّكُمْ يَـوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ تُبْعَثُونَ ١ وَلَقَـٰد خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبِّعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّاعَنِ ٱلْخَلْقِ عَـُلْفِلِينَ ﴿

بِهِ لَقَلدِرُونَ ﴿ فَأَنشَأْنَا لَكُمرِبِهِ جَنَّنتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَنبٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْأَكِلِينَ ﴿ وَإِنَّ لَكَمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلَّكِ ثَحْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقَوْمِ آعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَـيْرُهُۥ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَؤُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَـوْمِهِ مَا هَلذَآ إِلَّا بَسَسَرُ مِّثَلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَـوْ شَـآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَنْبِكَــةً مَّا سَمِعْـنَا بِهَـٰذَا فِي ءَابَـآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ إِنَّ هُوَإِلَّا رَجُلُ الْ بِهِ حِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ حَتَّىٰ حِينِ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿ فَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْغُلُّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْدِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّتُورُ فَاسَلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ مَ وَلا تُخَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاۚ إِنَّهُم مُّغۡرَقُونَ ﴿

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضَ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ

مِنُ بَعْلِدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ آعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَـوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْأَخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱللَّهُ نَيَا مَا هَلذَآ إِلَّا بَشَرُ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ وَلَئِنْ أَطَعْتُ مِبَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَسِرُ وِنَ ﴿ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُم تُخْـرَجُونَ ، هُ مَيْ هَ اتَ هَيْ هَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ١٠ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلـدُّنْيَـا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِـينَ ﴿ إِنَّ هُـوَإِلَّا رَجُــلُ ٱفْتَرَكِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَـهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُ وِن ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصِّبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ ثُـكَمأنسشأنا مِن بَعْدِهِم قُرُونـًا ءَاخَرِينَ

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلَّكِ فَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّلْنَا

مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّلْلِمِينَ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ

ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيسَتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَنْخِرُ ونَ ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَآ كُلَّ مَا جَــآءَ أُمَّـةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلَّنَاهُمّ أَحَادِيثَ فَبُعِمَدًا لِلقَوْمِلاً يُؤْمِنُونَ ﴿ ثُمَّ أُرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَـرُونَ بِئَايَــٰتِنَا وَسُلَطَـنِ شُبِينٍ ٥ إِلَـىٰ فِرْعَـوْنَ وَمَلَإِيهِـ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَـوۡمًا عَـالِينَ ﴿ فَقَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ لِبَشَرَيۡنِ مِثۡلِنَا وَقَـوْمُهُمَا لَنَاعَىٰبِدُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُـواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ﴿ وَلَقَـدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَـدُ ونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱبنَّنَ مَرْيَكَمَ وَأُمَّهُ وَءَايَكَ وَءَاوَيْنَنَّهُ مَا إِلَىٰ رَبْنَوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَإِنَّ هَلَدِهِ ۚ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَ ٱتَّــقُون ﴿ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيتُهمْ فَرِحُــونَ ﴾ فَذَرْهُـمْ فِي غَمْرَتِهِـمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿ أَيْحَسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ مربِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَل لاَّ يَشْعُرُ ونَ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنَ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُ وِنَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُـمـ بِئَايَنْتِ رَبِّهِمْ يُـؤُمِنُـونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمبِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿

وَٱلَّذِينَ يُـوۡتُـُونَ مَا ٓءَاتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ٢ أُوْلَنْبِكَ يُسَرِعُ ونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَلِقُونَ ﴿ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَلَدَيْنَا كِتَابُ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَا لِكَهُمْ لَهَا عَنْمِلُونَ ﴿ حَتَّى إِذَآ أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْئَرُ ونَ اللَّهُ اللَّهُ عَبُورُ اللَّهُ وَمَ إِنَّكُم مِنَّا اللَّا تُنصَرُ ونَ هَا قَدْ كَانَتْ ءَايَلتِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّه تُتلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ٢٠٠٠ مُسْتَكَبِرِينَ بِهِ سَلْمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿ أَفَلَمْ يَكَبَّرُواْ ٱلْقَـوْلَ أَمْرِجَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﷺ أَمْرَلَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَـهُ مُنكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةً أَبَلَ جَآءَهُم بِٱلْحَقّ وَأَحْ تَرُهُمْ لِلْحَقّ اللَّحَقّ كَنْرِهُ وِنَ ﴿ وَلَـوِ آتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْ وَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَا وَاتُّ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ نَ كَبْلَ أَتَيْنَاهُم بِلاِحْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ﴿ أَمْرَتَسْئَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُـوَ خَـيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنَّ ٱلَّـٰذِينَ لَا يُــُوْمِنُـونَ بِٱلْأَخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَاطِ لَنَـٰكِبُونَ ٢

\* وَلَـوْ رَحِمْنَا لُهُـمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِنْ ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُ وِنَ ﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُ وِنَ ٢ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَهُ وَالَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُ ونَ عِنْ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْض وَإِلَيْهِ تُحْمَشُرُ وِنَ ٢٠٠ وَهُـ وَٱلَّذِي يُحْمِي وَيُحِيتُ وَلَـ هُ آخْتِلَافُ ٱلَّـيْـل وَٱلنَّهَارْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالُ ٱلْأَوَّلُونَ ﴾ قَالُوٓاْ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابِاً وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ٢٠ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابِكَأَوُنَا هَلْذَا مِن قَبْلُ إِنَّ هَلْذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قَالِ لِلْمَانِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُللَ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ قُل مَن رَّبُ ٱلسَّمَـ وَ تِ ٱلسَّمَـ وَ تِ ٱلسَّبِعِ وَرَبُ ٱلْعَـرَشِ ٱلْعَظِيـمِ ﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُللَ أَفَلاَ تَتَّـقُونَ ﴿ قُللَ مَن ٰ بِيكِدِهِ ـ مَلَكُ وتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُ وَيُجِ يرُ وَلَا يُجَارُعَلَيْ وَإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُ ولَ ﴾

بَلْ أَتَـيْنَىٰهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَىٰذِبُونَ ﴿ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَى إِإِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَى إِبِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ سُبْحَىٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰ لَدَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ قُل رَّبِ إِمَّا تُرِيَنِي مَا يُـوعَـدُونَ ﴿ رَبِّ فَلَا تَجْعَلَنِي فِي ٱلْـقَــوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيلَكَمَا نَعِدُهُمْ لَقَلِدِرُونَ ﴿ آدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ٣ وَقُل رَّبِّ أَعُودُ بِكَمِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُ ونِ ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ٣ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَلْلِحًا فِيمَا تَرَكَّتُ كَأَرُّ إِنَّهَا كَلِمَةً هُـوَقَآبِلُهَا ۚ وَمِن وَرَآبِهِم بَرۡزَخُ إِلَىٰ يَـوۡمِيبُهَعَتُونَ ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَّ أَنسَابَ بَيْنَهُ مِّ يَـوْمَبِدِ وَلَا يَتَسَاّءَ لُـونَ ﴿ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَابِكَهُ مُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٢٠٠٠ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَ زِينُهُ فَأُوْلَئِ لِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَاْ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَ لَهُ مُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ﴿ قَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ الْ

وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿ إِنَّاهُ كَانَ فَرِيتُ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَخَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ فَٱتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيتًا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُ مِمِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿ إِنِّي جَزَيْـتُهُمُ ٱلْيَـوْمَ بِمَـاصَبَرُوٓاْ أَنَّهُمْ هُـمُ ٱلْفَآبِزُونَ ﴿ قَـٰلَ كَمْ لَبِثْتُ مِرْفِي ٱلْأَرْضِ عَلَدَ سِنِينَ ﴿ قَالُواْ لَبِثْنَا يَـوْمَا أَوْ بَعْضَ يَـوْمِ فَسْئَلِ ٱلْعَآدِينَ ﴿ قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوَأَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُ وِنَ ﴿ أَفَحَسِبْتُ مَ أَنَّمَا خَلَقْنَـٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَتَعَلَى آللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَّهُ إِلَّا هُــوَ رَبُّ ٱلْـعَــرَشِ ٱلْـكَرِيــمِ ﴿ وَمَن يَــدُعُ مَــعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهُا ءَاخَـرَ لَا بُـرَّهَٰنَ لَـهُ بِـهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُغَلِحُ ٱلْكَنفِ رُونَ ﴿ وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿

أَلَمْ تَكُنَّ ءَايَنتِي تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ قَالُواْ

رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِينَ ﴿ رَبَّنَا

أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴿ قَالَ ٱخْسَئُواْ فِيهَا



إِنَّ ٱلَّذِينَجَآءُو بِٱلَّإِفَّكِعُصِّبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمَّ بَلَ هُوَ خَـيْرُ لَّكُمْ لِكُلِّ آمْرِي مِّنْهُم مَّا آكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَـهُ عَذَابٌعَظِيمٌ ﴿ لَوْلاَ إِذْ سَمِعَـْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلذَآ إِفْكُ مُّبِينُ ٢٠٠٠ لُولاً جَآءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَئِبِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُـمُ ٱلَّكِندِبُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَحِرَةِ لَمَسَّكُمرِ فِي مَآ أَفَضْتُمرِ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْمَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَتَحْسَبُونَهُ مَيِّنًا وَهُ وَعِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴿ وَلَوْلآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُ مرمَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَٰنَكَ هَٰذَا بُهْتَانُ عَظِيمٌ ، يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٢ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَـكُمُ ٱلْأَيَـٰتِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَسْمِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينِ عَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنتِيا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ وَلَوْلَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ۗ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفُرَّحِيهُ ۗ

\* يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِٱلشَّيْطَنِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوْتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنَكِرِ وَلَوْلاَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِنكُم مِنْ أَحَدٍ أَبدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ١٠٠٥ وَلَا يَأْتَل أُوْلُواْ ٱلْفَضْل مِنكُمرٌ وَٱلسَّعَةِ أَن يُـؤۡتُـوٓاْ أَوْلِي ٱلْقُرۡبَىٰ وَٱلۡمَسَكِينَ وَٱلۡمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْنَفَحُوٓاْ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَـ فُـ ورُّ رَّحِيــمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّـٰذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْـصَـنَاتِٱلْغَـٰفِكـتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱللُّانْيَا وَٱلْاَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۗ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ عَ يَـوْمَبِدِ يُوفِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُـوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ﴿ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَ تُ لِلطَّيِبِينَ وَٱلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبُ تِ أُوْلَنِيكَ مُبَرَّءُ ون مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهۡلِهَاۚ ذَٰ لِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكُّرُونَ ٢٠٠٠

عَلِيمٌ ﴿ لَيْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعُ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ ١ قُـل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُـضُّواْ مِنْ أَبْـصَىٰرِهِمْ وَيَحْـفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَ لِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ مُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ ۚ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغُ ضُصْمَ نَ أَبْ صَلْرِهِ نَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُ نَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَـتَهُنَّ إِلَّا مَاظَـهَـرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآبِهِنَّ أَوْ ءَابِكَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَكَآبِهِنَّ أَوْ أَبْنَكَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْ وَنِهِ نَّ أُوْ بَنِي إِخْ وَنِهِ نَّ أُوْ بَنِيَ أَخَ وَتِهِ نَّ أُوْ نِسَآبِهِ نَّ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْـمَـٰنُهُ نَّ أُوِ ٱلتَّبِعِينَ عَـَيْرِ أُوْلِى ٱلْإِرْبَـةِ مِنَ ٱلرَّجَالُ أُو ٱلطِّفْلُ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكَمْ تُغْلِحُونَ ﴾

فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدًا فَالَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمَّ وَإِن

قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَأَرْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيَامَىٰ مِنكُم وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُم وَإِمَا إِحُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْبِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴿ وَلْيَسْتَعَلَىٰ هِمُ اللَّهِ مِكِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَٱلَّذِينَ يَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَابَمِمَّا مَلَكَتَ أَيۡمَانُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنّ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن مَّال ٱللَّهِ ٱلَّذِيِّ ءَاتَلكُمْ وَلا تُكْرِهُواْ فَتَيَـٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنَّ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱللُّدنَّيَاۚ وَمَن يُكُرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِن بَعْدٍ إِكْرَهِ هِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمرُ وَلَقَـد أَنزَلْنَا إِلَيْكُم ءَايَنتِ مُّبَيِّنتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُـورُ ٱلسَّمَـوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مَثَلُ نُـورِهِ - كَمِشْكُوةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ وَفِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْـتُونَةٍ لاً شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَلهُ نَارُّ نُّـورُّ عَلَىٰ نُـورِ يَهْدِى آللهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءٌ وَيَضْرِبُ آللهُ ٱلْأَمْتَالَ لِلنَّاسُّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُلذَّكَ رَفِيهَا ٱسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ﴿

ٱلــزَّكَوْةُ يَخَافُونَ يَـوْمَـا تَتَقَلَّبُ فِيـهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ ﴿ لِيَجْزِيهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَٱللَّهُ يَرَزُقُ مَــن يَشَـآءُ بِغَـيْرِ حِسَابِ ﴿ وَٱلَّـٰذِينَ كَفَـرُوٓاْ أَعۡمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَهُۥ لَمْ يَجِدْهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ فَوَقَّدُهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ أُوْ كَظُـلُمَتٍ فِي بَحْـرِ لَّجِيِّ يَـغُسْنهُ مَوْجُ مِّن فَوْقِهِ مَوْجُ مِّن فَــوْقِهِ مَحَابُ ظُلُمَاتُ أَبَعْ ضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَـدَهُ لَـمْ يَــكَدْ يَرَىٰهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُـورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَـهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَلَقَّاتِ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَإِلَـى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ أَلَى أَلَكُ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُـؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْـرُجُ مِنْ حِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصِدْونُهُ عَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذَهَبُ بِٱلْأَبْصَار ﴿

رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَرَةٌ وَلا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءِ

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَ ارَّإِنَّ فِي ذَ لِكَ لَعِبْرَةً لِإُوْلِي ٱلْأَبْصَرِ ٣ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةِ مِّن مَّآءِ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعْ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ لَيْ اللَّهُ الْنَزَلْنَ آءَايَنتٍ مُّبَيِّنَنتٍ وَٱللَّهُ يَهَدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطِ شُسْتَقِيمِ ٥ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُـكَم يَتَوَلَّىٰ فَرِيتُ مِّنْهُم مِّنُ بَعْدِ ذَ لِكَ وَمَا أُوْلَامِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيـتُقَمِّنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَـأَتُـوٓاْ إِلَـيّهِ مُدْعِنِينَ ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِرَارْتَابُوٓاْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَـلَ أُوْلَـٰ إِنَّ الْطَلِمُونَ ﴾ إِنَّـمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمْ أَن يَـقُـولُـواْ سَمِعْنَا وَأَطَعِنَـا ۚ وَأُولَـٰتِمِكَهُـمُ ٱلْمُفتَلِحُونَ ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْبِهِ فَأُوْلَئِبِكَ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ، وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْـمَانِهِمْ لَبِنَّ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُ وأَطَاعَةُ مَّعْرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ لِمَا تَعْمَلُونَ ٢٠٠٠

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُ مَ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُول إِلَّا ٱلَّبَلَىٰغُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَعَـدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُ مَ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّـٰذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِب ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنُ بَعْدِ خَوْفِهمْ أَمْنَا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُنْسُرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَبَعْدَذُ لِكَ فَأُوْلَبِكَ هُـمُ ٱلْفُسِقُونَ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُونَ ﴾ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّـذِينَ كَـفَـرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضَ وَمَأْوَلِهُمُ ٱلنَّارُ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ } ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمِنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَثَهُمَّ" تِ مِن قَبْل صَلَوْةِ ٱلْفَجْر وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِنَ ٱلظُّهيرَةِ وَمِنُ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَاثُ عَوْرَتِ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ مُعَدَهُ نَّ طَوَّ فُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضْ كَذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآ يَنتِ وَٱلَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿

ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنِتِهِ ۗ وَٱلَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴾ وَٱلْقَوَعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحُ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُ نَّ غَــيْرَ مُتَبَرِّجَــِت إِبزينَةٍ وَأَن يَسْتَعَفِفِنَ خَـيْرٌ لَّهُرِكُ وَٱلْلَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابِ آبِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَ بِكُمْ أَوْ بُـيُــوتِإِخْـوَانِـكُـــمْ أَوْ بُـيُــوتِ أَخَـوَاتِـكُــمْ أَوْ بُـيُــوتِ أَعْمَامِ كُمْ مَ أَوْ بُـيُـوتِ عَمَّتِكُمْ أَوْ بُـيُـوتِ أَخْـوَالِكُـمْ أَوْ بُيُوتِ خَللَتِ كُمّ أَوْ مَا مَلَكَ تُصمَّ فَكاتِحُهُ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَعَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنِ تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتَا فَسَلِّمُواْ عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَرْكَةُ طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَـكُمُ ٱلْأَيَـنِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

وإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغَذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغَذَنَ



وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ مِ ءَالِهَةَ لاَّ يَخَلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخَلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَهُوهَ وَلَا نُشُورًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَلَذَآ إِلَّآ إِفْكُ ٱفۡتَرَكُهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ ۖ فَقَدْ جَآءُو ظُلَّمَا وَزُورًا وَقَالُوٓا أُسَاطِيرُ ٱلْاَ وَإِلِينَ ٱكَتَتَبَهَا فَهِى تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكِ رَةً وَأُصِيلًا ﴿ قُلَ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّـهُ حَـانَ غَفُـورًا رَّحِيمًا ﴿ وَقَالُواْ مَال هَٰذَا ٱلرَّسُول يَأْحُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسْوَاقِ لَـوْلا أُنـزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَـيَكُونَ مَعَـهُ نَذِيـرًا ﴿ أُوْ يُـلَّقَى إِلَيْهِ كَنزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُ لُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ ٱلظُّلِمُونَ إِن تَسَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلَا مَّسْحُورًا ﴿ اللَّا لَا مَّسْحُورًا ﴿ النَّالِلَّ الْط كَيْهُ فَ ضَرَبُ وا لَكَ ٱلْأَمْ ثَلِلَ فَضَلُّ واْ فَالَا يَسْتَطِيعُ ونَ سَبِيلًا ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ﴿ إِلَّا لَهُ مَلَّا كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿



\* وَقَــالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُـونَ لِقَـآءَنَا لَوْلآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَبِكَةُ أَوْ نَــرَكُ رَبَّنَا لَقَــدِ ٱسۡتَكَــبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْعُتُوَّا كَبِيرًا ﴾ يَوْمَ يَـرَوْنَ ٱلْمَلَـٰيِكَةَ لَا بُشْرَكْ يَوْمَبِدِ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْــرًا مَّحْجُورًا ﴿ وَقَـدِمْنَا إِلَىٰ مَـاعَمِلُواْ مِنْ عَمَـلِ فَجَعَلَنهُ هَبَاءَ مَّنتُورًا ﴿ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِدٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَيْمِكَةُ تَنزِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ لَهُ لَكُ يَوْمَبِدِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ وَيَــوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيَّهِ يَقُــولُ يَـٰلَيۡـــتَنِي ٱتَّخَدُّتُمَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَـٰوَيۡلَتَىٰ لَيۡـتَنِي لَمۡ أَتَّخِدْ فُ لَانًا خَلِي لَا ﴿ لَهِ لَقَ لَا أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِي وَكَانَ ٱلشَّيْ عَطْنُ لِلْإِنسَانِ خَالَهُ وَلَا ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَــٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخــندُواْ هَلذَا ٱلْقُــرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَكَذَا لِكَ جَعَلْنَا لِكُلَّ نَّبِيِّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۗ وَحَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرَّءَانِ جُمْلَةً وَ حِسدَةً كَذَ لِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴿



أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْتُرَهُمْ يَسْمَعُ ونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْكَ مَلَمْ مَلْ هُمْمَ أَضَلُ سَبِيلاً ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَمَلَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلُهُ سَاكِنًا ثُمَّرِجَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا لَكُمُ ٱلَّيْلِلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّـذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ بُشْرَا بَيْنَ يَـدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءً طَهُورًا ﴿ لَيْ لِنُحَالِي لِنُحالِي بِهِ بَلَّدَةً مَّيْتَا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقٌنَّآ أَنْعَمًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَــذَّكَّرُواْ فَأَبَىٰ أَكَ شَـرُ ٱلنَّــاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ وَلَوْ شِئْنَــا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيدًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَجَهدَّهُم بِــهِ جِهَـاداً حَبِيرًا ﴿ ﴿ وَهُــوَٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْـرَيْنِ هَٰذَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَذَا مِلْحُ أُجَاجُ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْ رَا مَّحْجُورًا ﴿ وَهُ وَهُ وَهُ وَالَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَــبًا وَصِهِـرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالًا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ طَهِيرًا ﴿

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلا مُبَشِّرِرًا وَنَدِيرًا ﴿ قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُـكَّر آستَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَٰنُ فَسَعَلَ بِهِ خَبِـــيرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَٰنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُـفُورًا ١ ١٠ تَلَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَــآءِ بُــرُ وجَــا وَجَعَــلَ فِيهــَـا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارَ خِلَّفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُـكُـورًا ﴿ وَعِبَـادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينِ ۚ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّ هِمْ سُجَّ دًا وَقِيَهُا ۞ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصَّرِفْعَنَّا عَانَاعَا خَالَابَجَهَنَّمَ ۚ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ إِنَّهَ السَآءَتْ مُسْتَـقَـرًّا وَمُقَامًا ﴿ وَالَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لُـمْ يُسْرِفُواْ وَلُـمْ يَقْتُـرُواْ وَكَانَ بَـيْنَ ذَا لِكَ قَوَامًا ﴿

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُــونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَـرَ وَلَا يَقْتُـلُونَ ٱلنَّـفْـسَ ٱلَّتِي حَــرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَــتِّي وَلَا يَزْنُـونَ ۚ وَمَن يَفْعَلَ ذَ لِكَ يَلْقَ أَتَامًا ﴿ يُصَلِّعَفْ لَلَّهُ ٱلْعَلَدَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَلَمَةِ وَيَخْلُلُدَ فِيهِ مُهَانًا ﷺ إِلاَّ مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَالًا صَلِحًا فَأُوْلَا مِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّئَاتِهمْ حَسَنْتِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِ لَ صَلِحًا فَإِنَّهُ مِيتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴾ وَٱلَّذِيـــنَ لَا يَشْهَــدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغْــــوِ مَـرُّواْ كِـرَامًا ﴿ وَٱلَّذِيــنَ إِذَا ذُكِّـرُواْ بِــَايَاتِ رَبِّــهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﷺ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَــبْ لَنكا مِنْ أَزْ وَاجِنكا وَذُرِّيَّا تِنكا قُرَّةَ أَعْسيُنٍ وَٱجْعَلّْنَا لِلَّــمُتَّقِينَ إِمَـــامًا ﴿ أَوْلَــَ بِكَ يُجَــزَوْنَ ٱلْغُـرْفَةَ بِمَـا صَـــبَرُواْ وَيُلَقَّــوْنَ فِيهَــا تَحِيَّــةَ وَسَلَامًا ﴿ خَلِــدِينَ فِيهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُ قَامًا ﴿ قُلُ مَا يَعْبَؤُاْ بِكُمْ رَبِّي لَـــوْلَا دُعَــآؤُكُمْ فَـقَــدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَيَكُونَ لِزَامُــا ﴿

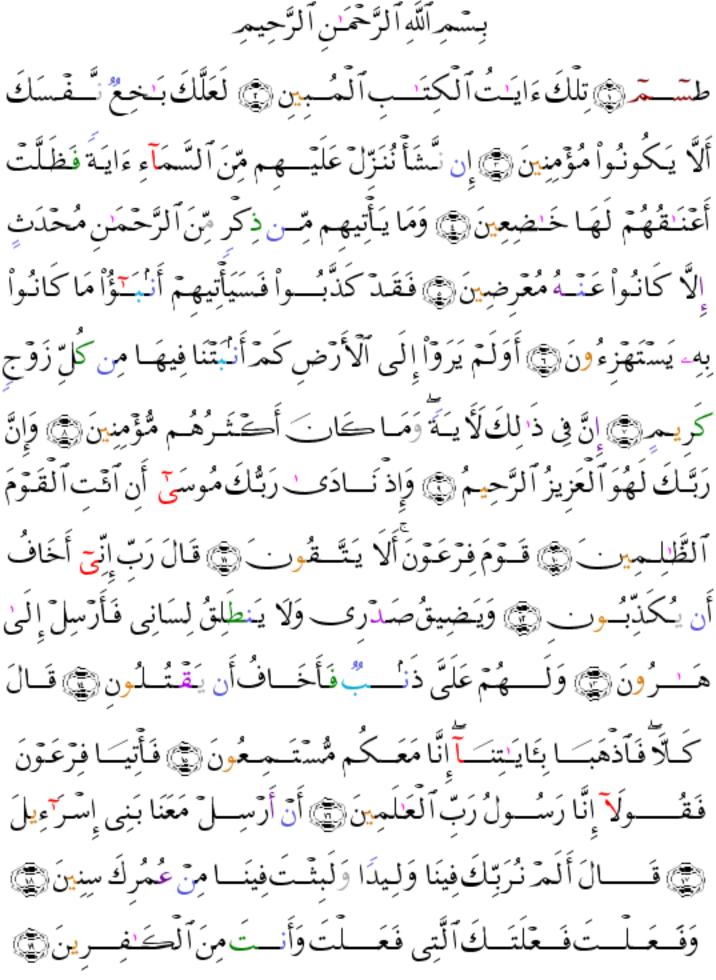



لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُـمُ ٱلَّغَلِبِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِبِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ٱلْغَالِبُونَ ﷺ فَأَلْقَىٰ مُــوسَىٰ عَصَاهُ فَـإِذَا هِيَ تَلَقَفُمَا يَأَفِكُونَ اللَّهُ عَالُقِ عَلَا السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ إِنَّ اللَّاعَلَمِينَ اللَّهِ الْمَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الله اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُو رَبِّ مُوسَىٰ وَهَلرُونَ ﴿ قَالَ عَامَن تُمرَّ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمَّ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافِ وَلاَّصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُواْ لَا ضَيْرَ ۖ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَيَنِكَ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأُوْحَيـــنَآ إِلَىٰ مُوسَــنَّ أَنْ أَسْـرِ بِعِبَادِيٓ إِنَّكُم مُّتَّبَـعُونَ ٢٠ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَسْرِينَ ١٠ إِنَّ هَلَوُلآءِ لَشِرۡدِمَـةُ قَلِيلُونَ ٢٠ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآبِظُونَ ١٠ وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَدِرُونَ الله عَالَمْ مَن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ وَكُنُوزٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ﴿ وَكُنُوزٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ﴿ وَكُنُولِ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ﴿ وَكُنُولِ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ﴿ وَكُنُولِ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ﴿ وَكُنُولِ وَمَقَامِ كَرِيمٍ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللللللل اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّالَا الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّل كَذَ لِلكَ وَأُوْرَثُنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ٢٠ فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ٢٠

بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَٱنفَلَقَ فَكَان كُلُّ فِرْقِ كَٱلطُّودِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَأَزْ لَفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخَرِينَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ۞ ثُـــمَّ أَغْرَقْنَـــا ٱلْأَخَرِينَ ١ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَأَيــَةً وَمَا كَانَ أَحَــتُرُهُم مُّــؤَمِـنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّـكَ لَهُوَ ٱلْعَــزِيزُ ٱلرَّحِـيمُ ﴿ وَٱتَــلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِ مِمْ هِي إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ٢٠٠٠ قَالُواْ نَعْــبُدُ أَصْــنَامًا فَنَظَلُ لَهــَاعَكِفِينَ ١٠٠ قَالَ هَلَ يَسْمَعُونَكُمْ إِذَّ تَـدْعُونَ ﴿ إِنَّ لَا يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّ ونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَ لِكَ يَـفْعَلُـونَ ﴿ قَالَ أَفَرَءَيـْتُمرمَّا كُنتُمرَّ تَعْبُدُ وِنَ ﴿ أَنتُمرْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقَٰلَمُ ونَ ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ رِي ٱلَّذِي خَلَقَـنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ ﴾ وَإِذَا مَرِضْ ــــتُ فَهُوَ يَشْفِ بِينِ ۞ وَٱلَّذِي يُمِ يتُنِي ثُـمَّر يُحْيِينِ ﴿ وَٱلَّذِي ٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيٓتَتِي يَـوْمَ ٱلدِّينِ ، رَبِّ هَــب لِي حُكِّــمًا وَأَلْحِقْــنِي بِٱلصَّلِـحِينَ ﴿

فَلَمَّا تَــرَ ءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ قَالَ

كَلَّآإِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ فَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٓ أَنِ ٱضْرِب

ٱلنَّعِيـمِ ﴿ وَٱغْفِرْ لاَّ بِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِينَ ﴿ وَلَا تُخْزِنِي يَـوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ يَكُومَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلَّبِ سَلِيمِ ﴿ وَأُزْ لِفَـــتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ، وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُ وِنَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُ وَنَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُ ونَ ﴿ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُلِمْ وَٱلْغَاوُرِنَ ﴿ وَكُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُ ونَ ٢٠ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ١٠ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَــلِ مُّبِينِ ﴿ إِذْ نُسَـوِّيكُم بِـرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَمَـا أَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجۡرِمُونَ ﴾ فَمَا لَنَا مِن شَفِعِينَ ﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴾ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا فِي ذَا لِكَ لَأَيلَةٌ وَمَا كَانَ أَحَـٰ ثَرُهُم مُّؤْمِ نِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَتَ قَـــوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُــولٌ أَمِينُ ﴿ فَآتَّتُكُ وَا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَـــيّهِ مِنْ أَجْرَ إِنْ أَجْـرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَـمِينَ ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُ وِن ﴿ ﴿ وَ عَالَوْا أَنُ وَمِنُ لَكَ وَآتَّبَعَ لَكَ ٱلْأَرْذَ لُونَ ﴿

وَٱجۡـعَل لِّي لِسَــانَصِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ وَٱجۡعَلِّنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةٍ

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُ ونَ ﴿ وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ، قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَـٰنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴾ قالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ فَأَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَنجَيْنَكُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ ﴿ ثُكَمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ﴾ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَأَيكَ وَمَا كَانَ أَحْـنَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَاذَّبَتَ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِسِينٌ ﴿ فَآتَتُهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَىمِينَ ﴿ أَتَبْنُ وِنَ بِكُلِّ رِيع ءَايَةً تَعْبَثُونَ ٢٠٠٠ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا بَطَشْـتُمرِبَطَشْتُمرْجَبَّـارِينَ ﴿ فَٱتَّـقُــواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَا وَآتَقُواْ ٱلَّذِي آَمَدُّكُم بِمَا تَعْلَمُ ونَ ﴿ أَمَدُّكُم بِأَنْعَكُمِ وَبَنِينَ ﴿ وَجَنَّلتِ وَعُيُونٍ ﴿ إِنِّي إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَـٰذَابَ يَــوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوْعَظَّتَأَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴿ قَ



إِنْ هَلذَآ إِلَّا خُللُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ



كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ

وَآتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قَالُوَا إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ وَمَآ أَنتَ إِلاَّ بَشَرُّ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَا إِن كُنتَ مِـنَ ٱلصَّلدِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَـوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانِ عَـذَابَ يَـوْمِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَأَ يِسَـةً ۗ وَمَا كَانَ أَحَـ تَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﷺ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ۗ إِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُّبِينِ ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَــــَوُّا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ فَقَـرَأَهُ عَلَيْهِم مَّـا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ كَانَا لِكَ سَلَكَنَّهُ فِي قُلُـوبِ ٱلْمُجْـرِمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَ لِيــمَـ ﴿ فَيَأْتِيَهُم بَغْــتَةً وَهُــمْ لَا يَشْـعُرُ ونَ ﴿ فَيَقُولُـواْ هَـلْ نَحْنُ مُنظَـرُ ونَ ﴿ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَا هُمْ سِنِينَ ﴿ ثُـكُّم جَـآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿

مَآ أَغۡنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴿ وَمَآ أَهۡلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُندِرُونَ ﴿ وَكَرَك وَمَا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ وَمَا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ وَمَا تَنَزَّلُتْ بِهِ ٱلشَّيَىٰطِينُ ﴾ وَمَـا يَنْبَغِى لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ إنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ فَالَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِــنَ ٱلْمُعَدَّبِينَ ﴿ وَأَنــدِرْ عَشِــيرَتَكَ ٱلْأَقْـرَبِينَ ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَـكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَــرِيَّءُ مِّمَّا تَعْمَلُــونَ ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ١٠٠ وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّحِدِينَ ١٠٠ إِنَّهُ مُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ هَلَ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ تَنَزَّلُ عَلَىٰ حَلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ إِنَّ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَلْذِبُونَ إِنَّ وَٱلشُّعَــرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَـاوُرِنَ ﴿ أَلَمْ تَــرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُ ونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُواْ مِنُ بَعْدِ مَا ظُلِمُواۚ وَسَـيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَيَّ مُنقَـلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَلَّمُ لَا لَهُ وَاللَّهِ مَا ظُلِمُوا أَقُ ٩

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ طسنَّ تِلْكَ ءَايَـــــــــُ ٱلْقُـرْءَانِ وَكِتَـابٍ مُثِينِ ﴿ هُــدًى وَبُشْرَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْاَحِــرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُــؤَمِنُونَ بِٱلْاَحِرَةِ زَيَّتَـا لَهُمْ أَعْمَٰلَهُ مْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَــذَابِ وَهُـــمْ فِي ٱلْأَخِـرَةِ هُــمُ ٱلْأَخْسَرُ ونَ ﴿ وَإِنَّاكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُــرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَـكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لاِّ هَلِهِ ۚ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا سَّاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَـبَسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٢٠ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِكَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَلِمُ وِسَنَّى إِنَّهُ ۚ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَأَلْقِعَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَــآنُّ وَلَّىٰ مُدّبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَىٰمُوسَىٰ لَا تَخفّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوِّهِ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوِّءٍ فِي تِسْعِ ءَايَنتٍ إِلَىٰ فِرْعَـوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلسِقِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَنتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلاَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿

وَجَحَـدُ واْ بِهَـا وَٱسۡتَيۡقَنَتۡهَآ أَنفُسُهُمۡ ظُلَّمَـا وَعُلُوًّا فَٱنظُر كَيۡفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمًا ۗ وَقَالًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْر وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ١ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَ نَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلَّإِ نسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّىٰ إِذَآ أَتَــواْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْـلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَـَاَّيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَحِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَكِنُ وَجُنُودُهُۥ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ر فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِن قَـوْ لِهَا وَقَـالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَالِدَعَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَــُـهُ وَأَدْخِلِّنِي بِرَحْمَتِــكَ فِي عِبَــادِكَ ٱلصَّـُلِحِينَ ٦ وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَآ أَرَكِ ٱلْهُدَّهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغُكَابِينَ۞ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاذَّبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلَّطُنِ مُّبِينٍ ﴿ فَمَكَثَغَـٰيْرَ بَعِـٰيدٍ فَقَـالَ أَحَـطتُ بِمَـا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإِ يَقِين ﴿

دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْــتَـدُونَ ١٠ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبَّءَ فِي ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ ٱللَّهُ لا إِلَىهَ إِلَّا هُــوَرَبُّ ٱلْعَــرْشِ ٱلْعَظِيــمِ ١ ﴿ فَ عَالَ سَنَنظُرُ أَصَـدَقَـتَأُمْ كُنتَمِ سَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ الْحَادِبِينَ الْحَادِ الْحَادِبِينَ الْحَادِ الْحَادِبِ فَأَلْقِــة إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَٱنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ٢٠٠٠ قَالَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَـؤُاْ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَىَّ كِتَبُّ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّهُۥ مِن سُلَيْمَٰنَ وَإِنَّهُۥ بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَ نِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ أَلَّا تَعْلُ وَأَعَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ قَالَــتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُاْ أَفْـتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُ ونِ ٢٠ قَالُواْ خَنْ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُـرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرِّيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓاْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَ لِكَ يَفْعَلُونَ ۗ وَإِنِّي مُرْسِلُةً إِلَيْهِم بِهَلِيَّةٍ فَنَاظِرَةً لِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ٢

إِنِّي وَجَـدتُّ آمْـرَأَةً تَمۡلِكُهُمْ وَأُوتِـيَتۡمِـن كُلِّ شَيۡءٍ وَلَهَـا

عَــرْشُ عَظِيمٌ ﴿ وَجَــدتَّهَــا وَقَــوْمَهَا يَسْـجُدُ ونَ لِلشَّمْسِ مِن

يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُاْ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَاْ ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَـلَيْهِ لَقَوِى أَأْمِينُ ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمُ مِن ٱلْكِتَبِأَنَا ءَاتِيكَ بِهِ - قَبْلَ أَن يَـرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ وَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِيِّي لِيَبْلُونِيٓ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْمُ أَكْمُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ١٠٠ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَاعَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْرتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَلْكَذَا عَرَّشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ مُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ قِيلَ لَهَا آدْخُلِي آلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْعَن سَاقَيْهَ ۚ اللَّهِ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّ مَرَّدُ مِّنَ قَوَارِيرٌ قَالَتَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٢

فَلَمَّا جَـَاءَ سُلَيْمُنَ قَالَ أَتُمِدُّ ونَنِ بِمَالٍ فَمَا ءَاتَكْنِ - ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا

ءَاتَىٰكُم بَلَ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم

بِجُنُودٍ لاَ قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَنْغِرُ ونَ ﴿ قَالَ

وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ آعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُــمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ٢٠٠٠ قَالَ يَـٰقَوْمِ لِمَتَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبِّلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلاً تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ قَالُواْ ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَبْرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ بَلِ أَنتُمْ قَـومٌ تُفْتَنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْ طِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُ واْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدَّنكا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلاقً ونَ ۞ وَمَكَرُواْ مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكَ رًا وَهُ مَ لا يَشْعُ رُونَ ﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ مَكِّرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَتِلْكُ بُيُوتُ هُمْ خَاوِيَةً 'بِمَا ظَلَمُوٓا اللهُ وَاللهُ فِي ذَالِكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل لَأَيَـــةً لِّقَــوْمِ يَعْلَـمُــونَ ﴿ وَأَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُـواْ وَكَانُـواْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلُـوطًا إِذَّ قَالَ لِقَوْمِ مِعَ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأَنتُ مَرْتُبْصِرُ ونَ ﴿ أَبِنَّ كُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ٢

\* فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ مِ ۚ إِلَّا أَنِ قَالَوْ أَخْرِجُ وَا عَالَ السوطِ مِّن قَرْيَتِكُ مَ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنجِيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا آمْرَأَتُهُ وَلَدَّرْنَكُهَا مِنَ ٱلْغَلبِرِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ١٠ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينِ ٱصَّطَفَىٰ ءَآللَّهُ خَيْرٌ أُمَّا يُسْشَرِكُونَ ﴾ أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰ وَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَـآءً فَـأَنْهَـتَـنَا بِـهِ حَدَآيِـقَذَاتَبَهَجَـةٍ مَّـا كَانَ لَكَمَّـ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَ أَاءِلَكُ مُنَّعَ ٱللَّهِ بَلِ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ٢ أُمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالُهَ ٓ أَنْهُ لِرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِى وَجَعَلَ بَسِينَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِلُهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَ أَحْتُرُهُمْ لَا يَعَلَمُونَ ١٠٤ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْ شِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُ مَ خُلَفَ آءَ ٱلْأَرْضِ أَءِ لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَـذَكَّـرُونَ ﴿ أُمَّن يَـهَـدِيكُـمْ فِي ظُلُمَنْتِ ٱلْسَبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّينَحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ أَءِلُهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُ ونَ ٢



أَمَّن يَـبَّدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُـمَّريُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ

أَءِلَــُهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُـل هَــَاتُـواْ بُـرْهَانكَـمْ إِن كُنــتُـمْ صَالِقِينَ ٢٠٠٠

قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ

بِحُكْمِهِ وَهُ وَٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ١ ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّاكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْاْ مُدْبِرِينَ ﴾ وَمَآ أَنتَ بِهَلْدِى ٱلْعُمْىِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلاَّ مَن يُـؤَمِنُ بِأَايَـٰتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ١٠٠٠ ١٠٠٠ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّا ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِئَايَـٰتِنَا لَا يُـوقِنُونَ ﴿ وَيَـوْمَ نَحَـٰشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَلِّبُ بِئَايَلِتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ٢٠ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَنتُم بِئَايَنِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَـرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْـلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَأ يَنْتِ لِّقَـوْمِ يـُوْمِنُونَ ﴿ وَيَـوْمَ يـُنفَخُ فِي ٱلصَّـورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَــوْهُ دَ خِرِينَ ﴿ قَارَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَى ءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ مِمَا تَفْعَلُونَ عِي

وَإِنَّـهُ لَهُـدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم

مَن جَـآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعِ يَوْمَبِندٍ ءَامِنُونَ ﴿ وَمَن جَـآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِهَلَ جُّزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّامَ ٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَلِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَـهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَتْلُواْ ٱلْقُرْءَانَ فَمَن ٱهْتَدَكَ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِمَ عَوْمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَاْ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَلْتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٢ ٤

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُـواْ يَحْـذَرُونَ ﴿ وَأَوْحَيْنَ ٓ إِلَى أَمِّمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّرُ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِيٓ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَٱلْتَقَطَهُ وَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ مَعَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَـوْنَ وَهَـمْلِنَ وَجُنُودَهُ مَا كَانُـواْ خَطِيِينَ ﴿ وَقَالَتِ آمْراً أَتُ فِرْعَ وَنَ قُرَّتُ عَيْن لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدًا وَهُـمۡ لَا يَـشْعُـرُونَ۞ وَأَصَّبَحَ فُ وَادُ أُمِّرِمُ وسَىٰ فَسْرِغَا ۚ إِن كَادَتْ لَـتُبْدِي بِهِ لَوْلا أَن رَّبَطْنَاعَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُ ونَ ، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ يَكُنْ فُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ٢ فَرَدَدْنَهُ إِلَىٰ أُمِّهِ حَى تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَتَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتُّ وَلَـٰكِنَّ أَكَـٰثَرَهُـمْ لَا يَـعْلَمُونَ ٢

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۗ وَٱسۡتَوَى ٓ ءَاتَيۡنَهُ حُكَّمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَا لِكَ نَجۡزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ عَفَلَةٍ مِّنَ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَـقَـتَـتِلَانِ هَلنَا مِن شِيعَتِهِ وَهَلذَا مِنْ عَدُوِّهِ -فَاسْتَغَلْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَلْذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّهُۥ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينُ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَٱغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَـ أَوْ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١ قَالَ رَبِّ بِمَ ٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنَّ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصرَّخُهُۥ قَالَ لَهُۥ مُوسَى إِنَّكَ لَغَويٌّ مُّبِينُ ﴿ فَلَمَّ آنَ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِآلَّذِي هُوَعَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَهُوسَى أَتُريدُ أَن تَقْتُلِنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسَا بِٱلْأَمْسَ إِن تُريدُ إِلاَّ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ٢ وَجَآءَ رَجُلُ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـٰمُوسَى إِتَ ٱلْمَلاَّ يَـأَتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخۡـرُجۡ إِنِّي لَكَ مِنَٱلنَّاصِحِينَ ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتَرَقُّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٢

وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِينِي سَوْآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَلَمَّا وَرَدَمَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّـاسِ يَـسَــقُـونَ وَوَجَــدَ مِـن دُونِهِمُ ٱمۡـرَأَتَــيْن تَــدُودَانَ قَالَ مَا خَطِّبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرَّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنَِّي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ فَحَآءَتْهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِى يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُۥ وَقَصَّ عَلَيْ هِ ٱلْقَصَصَقَالَ لَا تَخَفُّ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَالَتْ إِحْدَىٰ لَهُ مَا يَكَأَبَت ٱسْتَئْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَن ٱسْتَئْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴿ قَالَ إِنِّى أَرِيدُ أَنْ أَنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَكَّ هَلْتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجَ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنَ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَالَ ذَٰ لِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْن قَضَيْتُ فَالَاعُدْ وَإِنَ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَحِيلٌ ٢

\* فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ۚ ءَانَسَ مِنجَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ آمْكُثُواْ إِنتِي ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْجَدْ وَوِ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ هَ فَلُمَّ أَتَهُا نُودِكَ مِن شَطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ 
الْمُعْدَةِ اللَّهُ اللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال ٱلْمُبِكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكْمُوسَى إِنِيَّ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَلْقَعَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَــآنٌّ وَلَّــىٰ مُدْبِرًا وَلَـمْ يُعَقِّبْ يَهُوسَى أَقْبِلْ وَلا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴾ آسَلُكْ يَـدَكَ فِي جَيتْبِكَ تَخْرُجْ بَيتْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ وَٱصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْ بَفَذَ نِكَ بُرْهَ نَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلسِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنتِي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ وَأَخِى هَـُرُونَ هُـوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِى رِدْءًا يُصَدِّقُنِيٓ إِنِّيۤ أَخَافُأَن يُكَذِّبُونِ ﴿ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلُطَناً فَلَا يَـصِلُونَ إِلَـيّـكُمَا بِئَايَـٰتِنَآ أَنـتُمـَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ﴿

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِئَايَئِتِنَا بَيِّنئَتِ قَالُواْ مَا هَٰذَآ إِلَّا سِحۡرُ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّتَ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَى مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَـهُ عَلِقِبَهُ ٱلدَّارِّإِنَّـهُ لَا يُـفِّلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَـوْنُ يَ أَيُّهَا ٱلْمَلَأُمَاعَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَى مِعَيْرِي فَأُوقِدْ لِي يَنْهَنْمُنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلۡكَندِبِينَ ﴿ وَٱسۡتَكَٰبَرَ هُـوَ وَجُـنُـودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَـيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓاْ أَنَّـهُمْ إِلَيْنَا لَا يُـرْجَعُـونَ ١ فَـ أَخَذْنَــ هُ وَجُـنُـودَهُ فَـنَبَذْنَـ هُـمْ فِي ٱلْيَكِّهُ أَنظُرْ كَيْفُكَانَ عَقِبَهُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَجَعَلْنَهُ مِ أَبِمَّةَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴾ وَأَتْبَعَنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱللَّذِنيَا لَعَنَةً وَيَـوْمَ ٱلْقِيَـٰمَـةِهُم مِّرِنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَـيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَمِنُ بَعْدِمَ ٓ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآبٍ رَ لَلِنَّاسِ وَهُـدَّى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشُّهِدِينَ ٢ وَلَـٰكِئَّآ أَنشَأْنَا قُـرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْـعُمُرُ ۚ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنِ تَتَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَــتِنَا وَلَـٰكِنَّـاكُنَّـا مُرْسِلِـينَ ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَـانِبِ ٱلطَّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَىٰحِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُندِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّدِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢ وَلَــوَلآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَـدَّمَتَ أَيـْدِيهِمْ فَيَقُولَواْ رَبَّنَا لَوْلآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَنْتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَمَّاجَآءَهُ مُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَـوْلآ أُوتِـىَ مِثْـلَ مَـٓ أُوتِـىَ مُـوسَىٰٓ أَوَلَـمْ يَكُفُرُواْ بِمَ ٓ أُوتِى مُوسَىٰ مِن قَبْلَ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَلْفِرُونَ الله عَالَ فَأَتُواْ بِكِتَنبِ مِنْ عِندِ ٱللهِ هُـوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْـهُ إِن كُنتُمْ صَليقِينَ ﴾ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعَلُمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْ وَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَلهُ بِغَيْرِ هُــدَّى مِّرِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَــهـــدِى ٱلْــقَــةِمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿

أُوْلَــْبِـكَ يـُـوْتَــوْنَ أَجْـرَهُـم مَّـرَّتَـيْن بِـمَا صَبَرُواْ وَيَـدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٢٠٠٠ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوِ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءَ ۚ وَهُ وَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ وَقَالُوٓاْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَٰكِ مَعَكَ نُتَخَطَّ فَمِنْ أَرْضِنَأَ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَحُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسَكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّنَ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلاً ۗ وَكُنَّا نَحْلَنُ ٱلْـ وَارثِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَكْ حَتَّىٰ يَبْعَثَفِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَكِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ﴿

\* وَلَـقَـدْ وَصَّلْنَا لَـهُـمُ ٱلْـقَـوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُ ونَ ﴾ ٱلَّذِينَ

ءَاتَيْنَنَهُمُ ٱلْكِتَنَبَمِن قَبْلِهِ عُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ

قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِيِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ٢

وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْتَقَى ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ أَفَمَن وَعَدَّنَكُ وَعَدَّاكُ عَسَنًا فَهُوَ لَنْقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَنُهُ مَتَنْعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱللُّانْيَا ثُمَّ هُوَيَـوْمَ ٱلْقِينَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِكَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـُؤُلاَّءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَينْنَآ أَغْوَينْنَهُمْ كَمَا غَوَينْنَآ تَبَرَّأْنَاۤ إِلَيْكَ مَا كَانُوٓاْ إِيَّانَا يَعْبُدُ ونَ ﴿ وَقِيلَ آدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَـهُمْ وَرَأُواْ ٱلْـعَـذَابَ لَـوٓ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ٢٠٠ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْلِبَاءُ يَـوْمَبِدِ فَـهُـمَ لَا يَـتَسَاءَ لُونَ ١٠٠ فَـاُمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ

صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُمَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَاكَانَ لَهُمُ ٱلْحِيَرَةُ سُبِّحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُـشّرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِئُونَ ﴿ وَهُ وَاللَّهُ لَا ٓ إِلَّا هُ وَلَكَ إِلَّا هُ وَلَا لَكَ إِلَّا هُ وَلَك ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَـهُ ٱلْحُكَّمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢

مَنْ إِلَىهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَا أَتِيكُم بِضِيَآءٍ أَفَلا تَسْمَعُ ونَ ٢ قُـلَ أَرَءَيـــــــــــرَإِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُــمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَـوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ مَنْ إِلَـٰهُ عَـيْرُ ٱللَّهِ يَـأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُ ونَ ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَآلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَـوْمَ يُـنَادِيهِـمْ فَـيَقُولُ أَيـنَ شُرَكَـآءِک ٱلَّذِينَ كُنتُـمْ تَزْعُمُ ونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُ وَا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَـفْتَرُونَ ١٠٠ الله إِنَّ قَـٰرُونَ كَانَ مِن قَـوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَـىٰ عَلَيْهِمْ وَءَاتَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوّاً بِٱلْعُصْبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَـهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرحِينَ ﴿ وَآبَتَ عَ فِيمَ آءَاتَ سُكَ آللَّهُ ٱلسَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِن حَمَا ٓ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَـبِّع ٱلْـفَـسَـادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٢

قُلْ أَرَءَينتُ مِرْإِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَـوْمِٱلْقِيـُـمَةِ

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمِ عِندِيٓ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَحْتُرُ جَمْعًا وَلَا يُسْئِلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﷺ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يُريدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱللَّهُ نَيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِى قَارُونُ إِنَّهُ لَا وُحَظٍّ عَظِيمٍ ﴿ وَقَالَ ٱلَّــذِينَ أُوتُــواْ ٱلْعِلْــمَ وَيــلَـكُــمَ ثــوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلْهَ آ إِلَّا ٱلصَّلْبِرُونَ ٢٠ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُ ونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَـكَأَبَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَـشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَـقَدِرُ لَـوَلآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَحَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًاْ وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ره مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَالَا اللَّيِّئَةِ فَالَا يُجْــزَى ٱلَّـٰذِينَ عَمِلُـواْ ٱلسَّيِّــئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿

إِنَّ ٱلَّذِئ فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادِ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ وَمَا كَنتَ تَرْجُوْا أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةَ مِن رَّبِكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلَّكَ فِرِينَ ﴿ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَآدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَا ءَاخَرَ لَا إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَا لِكُ إِلَّا وَجْهَةً لَهُ ٱلْحُكُّمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ عِي ٩ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ الْمِسْ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ١٠ وَلَـقَـد فَتَـنَّـا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعَلَمَنَّ ٱلْكُلدِبِينَ ﴾ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا ۚ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَأَتِّ وَهُ وَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَمَن جَهُدَ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿









وَقَــُرُونَ وَفِـرْعَـوْنَ وَهَــُمَنِي ۖ وَلَـقَــدٌ جَـآءَهُــم مُّـوسَـيٰ بِٱلْبَيِّنِكِ فَٱسْتَكَبِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَلِيقِينَ وَمِنْهُ مَنَّ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُ مَّ نَّ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُ مِمَّنَ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُ مَ وَلَكِ كِن كَانُوٓا أَنفُ سَهُ مَ يَظَّلِمُ ونَ ﴾ مَثَلُ ٱلَّذِينَ آتَّخَـــذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيكَ آءَ كَمَــثَــلِ ٱلْـعَـنــڪَـبُــوتِ ٱتَّخَـذَتْ بَـيْتَـا وَإِنَّ أَوْهَنِ ٱلْبُيهِ وِتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنِكَ بُـوتِ لَـوْ كَانُـواْ يَعْلَمُ ونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَـدْعُـونَ مِن دُونِهِ مِن شَـَى ۚ وَهُــوَ ٱلْعَـزِيزُ ٱلْحَـكِيـمُ ١٠٠ وَتِـلُكَ ٱلْأَمْتُ لُلُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسُ وَمَا يَعْقِلُهَ ۚ إِلاَّ ٱلْعَلِمُ وِنَ ﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَ لُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ إِلَّا لَكَ حَرَقٌ إِلَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَــةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ آتْـلُ مَـآأُوحِيَ إِلَيْكَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ تَنْهَىٰ عَن ٱلْفَحْ شَاءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ وَلَـذِكُـرُ ٱللَّهِ أَحَــبَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا تَصۡنَعُونَ ۗ

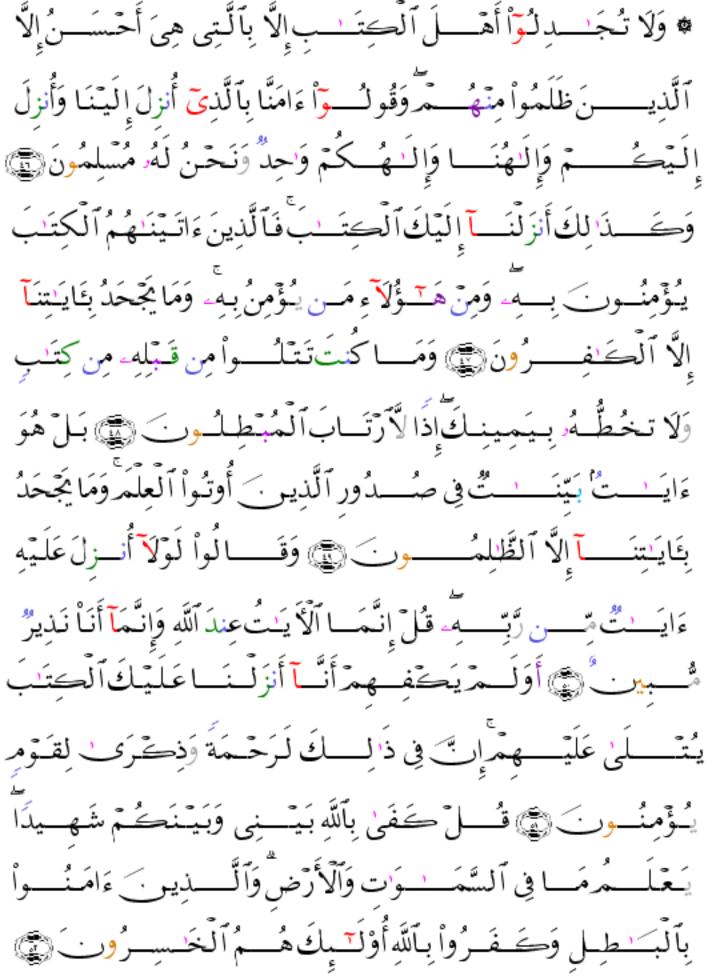

وَإِنَّ جَهَنَّـمَ لَمُحِيطَةً ۚ بِٱلۡكَفِرِينَ ۞ يَوۡمَ يَغۡـشَلَهُمُ ٱلۡعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كَنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَنْعِبَ ادِي اللَّذِينَ ءَامَنُ وَا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيِّنَى فَاتَعْبُدُ وبِ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيِّنَى فَاتَعْبُدُ وبِ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيِّنَى فَاتَعْبُدُ وبِ إِنَّ أَرْضِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّل الله عَلَوْ نَـفْــسِ ذَآبِقَهُ ٱلْمَــوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُـرْجَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلّ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجَرِي مِن تَحْـتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿ ۗ ٱلَّذِينَ صَــــبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لاَّ تَحْمِلُ رِزْقَ هَا ٱللَّهُ يَرْزُقُ هَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُ وَٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠ وَلَبِن سَأَلْتَ هُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُ لِنَ ٱللَّهُ فَأَنَّىٰ يُوْفَكُونَ ﴿ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَى ءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّ ن نَّ نَظُرُلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُ ـِنَّ ٱللَّهُ قُـلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّـهِ بَلِ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿

وَيَـسْتَعۡجِلُونَكَ بِٱلۡعَـذَابِۚ وَلَوۡلآ أَجَـلُ مُّسَمَّى لَّجَـآءَهُمُ ٱلۡعَذَابُ

وَلَيَأْتِيَنَّهُ مِ بَغْتَةً وَهُلِمَ لَا يَشْعُرُ وِنَ ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكِ بِٱلْعَذَابِ

وَمَا هَلِذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱللَّهُ نَيَآ إِلَّا لَهَ وُ وَلَعِبٌ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَـيَوَانُ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُ ونَ ﴾ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّلَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكَفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ أَوَلَـمْ يَـرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَـا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّــاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِٱلْبَطِلِ يُـوْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿ وَمَــنَ أَظَلَمُ مِمَّنِ آفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّ اجَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْـ وَى لِّلْكَ فِرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ جَ هَ دُواْ فِينَ النَهْدِيَنَّ هُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحۡسِنِينَ ﴿ ٤ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ الْــــمِّ عُلِـــبَتِ ٱلرُّومُ ﴿ فِي فِي أَدْنَـــى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنَ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُ ونَ ﴿ فِي بِضْ عِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْ رُ مِن قَصِبْلُ وَمِنْ بَعْدُ أَوْيَوْمَبِدِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٢ بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَا آءُ وَهُو َ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿

وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْتُمْ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُ ونَ ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلْهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّهُ نَيا وَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ غَلْوِنَ وَمَا بَيْنَهُمَ ۚ إِلَّا بِٱلْحَـقِ وَأَجَـلِ مُّسَـمُّى ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَــآيِ رَبِّهِمْ لَكُلْفِــرُونَ ﴿ أَوَلَــمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْ فَكَانُ عَاقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَـارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُ وهَــآ أَكَثَرَ مِمَّا عَمَرُ وهَـا وَجَـآءَتْـهُــمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاحِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ثُمَّركَانَ عَلقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَبُواْ ٱلسُّوٓأَيِّ أَن كَذَّبُواْ بِئَايَلِتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهَ زِءُونَ ﴾ ٱللَّهُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآبِهِ مَّ شُفَعَ لَوْ وَكَانُواْ بِشُرَكَ إِلِهِمْ كَانُومُ وَيَوْمَ تَقُـومُ ٱلسَّاعَةُ يَـوْمَبِـذِ يَتَفَرَّقُـونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُـواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمَ مَ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ٢

وَأَمَّا ٱلَّـذِينَكَفَـرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاَيَنِتَا وَلِقَآيٍ ٱلْأَخِرَةِ فَأُوْلَئِبِكَ فِي ٱلْعَــذَابِ نُحْفَطَــرُ وَنَ ﴾ فَسُبْـحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُـونَ وَحِينَ تُصِبِحُونَ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَـمَدُ فِي ٱلسَّمَـوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُ ونَ ﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَــيِّتَمِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَا لِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَلِتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ كُم مِّن تُرَابِ ثُمَّرٍ إِذَآ أَنتُ م بَشَلُ تَنتَشِـرُ ونَ ﴾ وَمِـنْ ءَايَـيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمرِمِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْ وَاجَا لِّتَـسْكُ نُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَأَ يَـٰتِ لِّـقَــوْمِ يَتَفَكَّرُ ونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَـٰتِهِ حَـٰلَقُ ٱلسَّمَٰ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَ فُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَ نِكُمْ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَأَيَاتِ لِلْعَالِمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَايَاتِهِ مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَا وَكُم مِّن فَضْلِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَاتٍ لِّقَ وَمِ يَسْمَ عُونَ ﴾ وَمِ نَ ءَايَنتِهِ يُ رِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَـوْفًا وَطَمَـعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَـآءِ مَـآءً فَيُحْيِ بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَـ وَتِهَــ أَ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَا يَنتِ لِقَــ وَمِ يَعْقِلُونَ ٢

وَمِنْ ءَايَلِتِهِ أَنِ تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۖ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْـــوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُـونَ ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَ اِتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَّهُ مُ قَانِتُونَ ﴿ وَهُ وَهُ لَوَ الَّادِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّرِيُعِيـــدُهُ وَهُوَ أَهْــوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَـكِيمُ ١٠٠٠ ضَلَا مَرَبَ لَكُم مَّثَـالًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقْنَا كُمْ فَأَنتُ مْ فِيهِ سَوْآءُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَـكُم ﴿ حَـــذَ لِكَ نُفَــصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ بَــل ٱتَّبَعَ ٱلَّــذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَآءَهُم بِغَيْر عِلْمِ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَــلَّ ٱللَّهُ وَمَــا لَهُــم مِّن نَّصِرينَ ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّين حَنِيفَ اللَّهِ مَا اللَّهِ آلَّتِي فَكَرَ آلنَّاسَ عَلَيْهَ آلا تَبْدِيلَ لِخَلَّقِ ٱللَّهِ ذَا لِللَّهِ لَكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَسِيِّمُ وَلَلْكِنَّ أَحَتْ شَرَ ٱلنَّساسِ لَا يَعْلَـــمُـــونَ ﴿ مُنِيـــبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّــقُـــوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُــونُواْ مِنَ ٱلْمُشْـرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ٢

ءَاتَيْنَا هُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَـــوْفَتَعْلَمُــونَ ﴿ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ يُشْرِكُونَ ﴾ وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةَ فَرحُواْ بِهَا ۖ وَإِن تُصِبِّهُمْ سَيِّئَةٌ ٰ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُـــــمْ يَقْنَطُـونَ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِدِرُۚ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَأَ يَنْتِ لِّقَاتُومِ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَــقُّـهُ وَٱلْمِـسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّـبِيلِ ۚ ذَ لِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجِّهِ وَمَلَّهِ وَأُوْلَلِمِكُ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴿ وَمَلَّ ءَاتَيْتُم مِّن رّبًا لِّيَرْبُواْ فِي أَمْوَال آلنَّاس فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكُوةٍ تُـرِيــدُونَ وَجْــهَ ٱللَّهِ فَأَوْلَــيِكَهُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴾ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَـقَـكُمْ ثُـكَّرَزَقَـكُمْ ثُكَّريـُمِيتُكُمْ ثُكَّييكُمْ هُلَّ مِن شُرَكَ إِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَا لِكُم مِّن شَى ءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ظُهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَينْدِي ٱلنَّاسِ لِيُدِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾

وَإِذَا مَــسَّ ٱلنَّـاسَ ضُرُّ دَعَوْاْ رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَـيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم

مِّنَّهُ رَحْــمَةً إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٢٠ لِيَكفُرُواْ بِمَآ

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْتُرُهُ مِ مُّشْرِكِينَ ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَرِيِّرِ مِن قَبْل أَن يَـأْتِي يَوْمُ لا مَـرَدَّ لَـهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَبِذِ يَصَّـدَّعُونَ ﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفِّرُهُۥ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلاَّ نفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ٢ لِيجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلكَفِرِينَ ﴿ وَمِنْ ءَايَلِتِهِ ۚ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَ ٰتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلُّكُ بِأُمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ ونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلَّنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وهُم بِٱلْبَيّنَاتِ فَٱنتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواۚ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى يُـرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَـيَبْسُطُهُۥ فِي ٱلسَّمَــآءِ كَيْفَيَشَـآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلُلِهِ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُ وِنَ 
 قَ إِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ قَانَظُـــر إِلَى ءَاثَــر رَحْمَــتِ ٱللهِ كَيْفَ يُحْمَ ٱلْأُرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا أَإِنَّا ذَا لِكَ لَمُحْمَى ٱلْمَوْتَىٰ ۖ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١





خَـلَقَ ٱلَّذِينَ مِـن دُونِهِ بَـلِ ٱلظَّلِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿

يَهْكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِإَبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَى لَا تُشْرِكَ بِٱللَّهِ إِلَّ ٱلشِّرْكَ لَظْلَمُ عَظِيمٌ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلَّإِنسَنَ بِوَ لِدَيــهِ حَمَلَــتــهُ أُمُّهُ وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَسلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَسا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِـمَــا كَنتُـــمْ تَعْمَــلُونَ ﴿ يَكْبُنَى إِنَّهَاۤ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَـرْدَكِ فَتَكُن فِي صَــخ ٓرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَــأَتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ يَكُبُنَى أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمُرْ بِٱلْمَعْـرُوفِ وَٱنْـهَءَـن ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ إِنَّ ذَا لِكَ مِـنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِـبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيكَ وَآغْ ضُصْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ١

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا

عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ طُهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَــيْرِعِــلَـمِ وَلَا هُـدَى وَلَا كِتَـٰبِمُّنِيرِ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَوْ كَانَ ٱلتَّشِيطُنُ يَدْعُـوهُمْ إِلَىٰ عَـذَابِٱلتَّـعِيرِ ﴾ وَمَن يُـسـّلِمْ وَجْهَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُ وَخُسِنُ فَقَدِ ٱسْتَمْ سَكَ بِٱلْعُرْ وَوِ ٱلْوُثْقَىٰ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلِيَّهِ ٱلْأُمُ وِرِ ﴿ وَمَ نِ كَفَرَ فَ لَا يَحْزُنكَ كَفْرَهُمْ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓاۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ ٰ بِذَاتِٱلصُّدُورِ ﴿ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثَـهٌ نَضَطَرُّهُ مَ إِلَىٰ عَـذَابٍ غَلِيـظٍ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَــمْــدُ لِلَّـــةِ بَلْ أَحْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢٠ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَـــنِيُّ ٱلْحَمِيـــدُ ﴿ وَلَوْ أَنَّـمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَدَ لَهُ وَٱلْبَحْرُ يُمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَهِمُ أَجُرٍ مَّا نَهِ لَتُ كَلِهُ مَا تُلَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعۡتُكُمۡ إِلَّا كَنَفۡسِ وَحِدَةٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ ۖ بَصِيرٌ ﴿

أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَـرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّى وَأَتَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُ ونَ خَبِيرٌ ﴿ فَ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِنِهِ ٱلْبَسْطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ أَلَكُ أَنَّ اللَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيُّ الْآ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِٱللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ ءَايَلْتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَلْتِ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلُلِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا خَجَّنْهُمْ إِلَى ٱلْسَبِّرِ فَمِنهُم مُّق تَصِدُ وَمَا يَجَحَدُ بِاَيَاتِنَاۤ إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ اللَّهُ اللّهُ ال عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودُ هُوَجَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْعًا إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَاللَّهُ عَكُرَّنَّ كُمُ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَــرُ ورُ ٢ إِنَّ ٱللَّهَ عِــنـــدَهُ عِلْــمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُـنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَلُمُ مَاذَا تِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَا وَمَا تَـدْرِي نَفْسِسُ إِلَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلِيمُ خَبِيرٌ ا ٤

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ الْسَمِّ تَسْزِيلُ ٱلْحِتَابِ لَا رَيْسَ فِيهِ مِسْ رَّبِّ ٱلْعَالَ مِينَ ، أَمْ يَقُولُ وَكَ الْمُتَرَكِمُ بَلَ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنسذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَىٰهُم مِّن تَّدِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ آللهُ ٱلَّذِي خَـلَقَٱلسَّمَـلُوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّراتَستَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشَ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلا شَفِيعَ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَــوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥٓ أَلْفَسَنَةٍ مِّمَّــا تَعُدُّونَ ﴾ ﴿ لِكَ عَلِهُ ٱلَّغَيْسِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ قَ ٱلَّذِيٓ أَحْسَنَ كُلَّ شَى ۚ عِ خَلَقَ أُم وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَنِ مِن طِينٍ ﴿ ثُكَّرَجَ عَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّاآءٍ مَّهِينٍ ١ عُنِهُ وَنَهُ وَنَهُ وَنَهُ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْهِ صَلَرَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلَاً سَّا تَشْكُرُ ونَ ﴾ وَقَالُوْا أُءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَـلَقِ جَـدِيـدَ إِبَلَ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَفِرُ ونَ ١٠٠٠ فَلَ يَتَوَفَّلكُم مَّلَكُ ٱلْمَـوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّإِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ٢

﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْ سِ هُدَىٰهَا وَلَـٰ حِنْ حَقَّ ٱلْقَـُولُ مِنِّى لأَمْــالأَنَّ جَهَـنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّــةِ وَٱلنَّــاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ فَذُوقُو البِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُ وَأُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاَيَنْتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّلَدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَهُمْمَ لَا يَسْتَحْ بِرُونَ ١ ﴿ يَسْتَحْ بِرُونَ ١ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللّ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُ ونَ ﴾ فَالَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَآءً ا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لاً يَسْتَوُونَ ﴾ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْ وَكُ نُزُلًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْ وَلِهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُ وَاُ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾

وَلَــوْتَرَكِ إِذِ ٱلْمُجْـرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِ هِمْ عِندَ رَبِّ هِمْ

رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِئُونَ

وَلَنُدِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَـذَابِٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَـذَابِٱلْأَكَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُ ونَ ﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِئَايَنتِ رَبِّهِ ثُمَّر أَعْـرَضَعَنْـهَاۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُـونَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَـيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآمِهِ وَجَعَلْنَهُ هُدُك لِبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّاصَبَرُواۚ وَكَانُواْ بِّايَلِتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَيَفْ صِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُ ونَ ﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَحِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَاتِّ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴾ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَكُمُ هُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُ ونَ ٢ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَا ذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَلاِقِينَ عَيْ قُـلْ يَـوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِيمَـٰنُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ ﴿ فَأَعْلِرِضْ عَنْهُمْ وَٱنْتَظِرْ إِنَّهُم مُّنْتَظِرُ ونَ ﴾ ٩

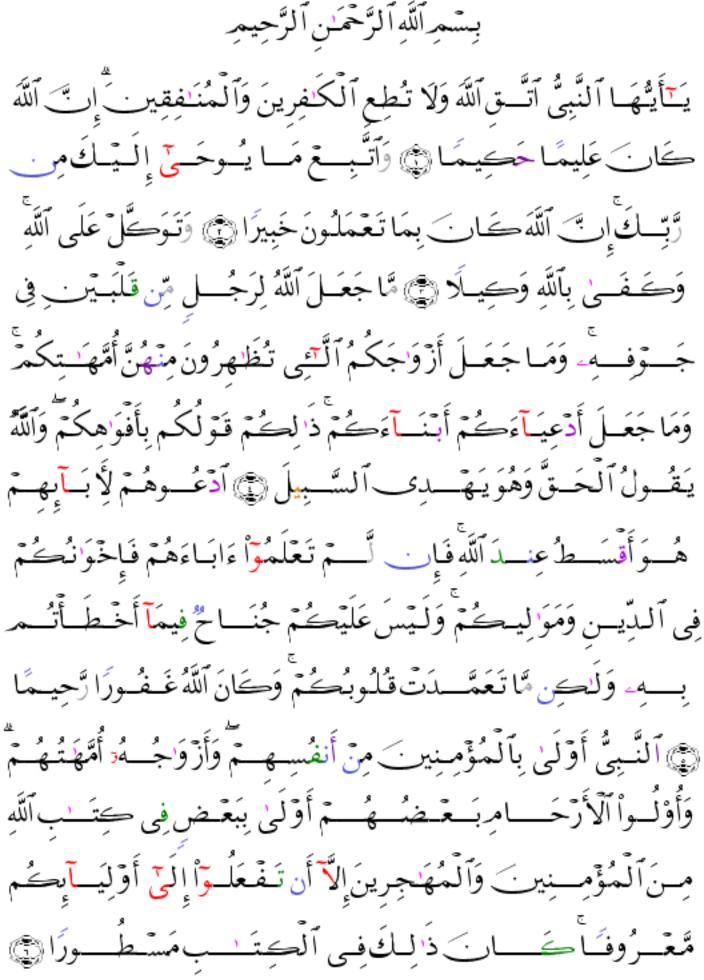

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نَّدوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثُنْقًا غَلِيظًا ﴿ لِّيَسْئَلَ ٱلصَّلدِقِينَ عَن صِدَّقِهِمْ ۚ وَأَعَـدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَّكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَّ جَـآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذَّ جَآءُ وَكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَـــِ ٱلْأَبْصَـٰرُ وَبَلَغَــِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَـاجِرَ وَتَظَنُّونَ مِاللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ هُنَا لِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلَّزِكُواْ زِلَّزَالًا شَدِيدًا ﴿ وَإِذَّ يَقُـولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّ رَضٌّ مَّا وَعَدَنَا آللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِلَّا غُرُورًا ﴿ وَإِذَّ قَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يَكَأَهْلَ يَثْرِبَلا مُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُواْ وَيَسْتَثْذِنُ فَريتُ مِّنْهُ مُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِ رَارًا ﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِتْنَـةَ لَأَتَـوْهَـا وَمَا تَلَبَّتُـواْ بِهَـآ إِلَّا يَسِـيرًا ﴿ وَلَقَـدْ كَانُواْ عَلَهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَـبِّلُ لَا يُوَلُّـونَ ٱلْأَدْبَىٰزَ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْئُولًا ﴿



مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَلَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحۡبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِر ۖ وَمَا بَدَّ لُواْ تَبنَّدِيلًا ﴿ لَيَجۡزِي كَ ٱللَّهُ ٱلصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَدِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أُوْ يَتُوبَعَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِ هِمْ لَمْ يَنَاكُواْ خَيْرًا ۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا ﴿ وَأَنسزَلَ ٱلَّهِ مِنْ ظُهُ رُوهُ مِمِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِمِن صَيَاصِيهِمْ وَقَاذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينُرَهُمْ وَأَمْوَ لَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلَ لِإَزْ وَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَــوٰةَ ٱللُّهُ نَيَــا وَزِينَـتَهَا فَـتَعَـالَيْنِ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدِّنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱللَّاارَ ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَا أُتِ مِنكَنَّ بِفَلْحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفَ لَـهَــا ٱلْعَــذَابُ ضِعْفَــيْنَ ۚ وَكَانَ ذَ لِكَعَـلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿



وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْـرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْحِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاكً مُّبِينًا ﴿ وَإِذَّ تَـقُـولُ لِلَّـذِي أَنْعَـمَ آللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أُمْسِكَ عَلَيْهَ كَوَرَجَكَ وَآتَّ قِ ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِي نَـفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيبِهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَتُّ أَن تَخْسَسُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَـٰكَهَا لِكَـٰيَ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجُ فِي أَزْوَ جِ أَدْعِيَـآبِهِمْ إِذَا قَـضَـوْاْ مِنْهُنَّ وَطَـرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا هِ مَنَا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّــذِينَ خَلَــوٓاْ مِن قَبَلَ ۚ وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقۡـدُ ورَّا ﴿ ٱلَّذِيرِ ٠٠ يُـبَلِّغُونَ رِسَلْكِ آللَّهِ وَيَخْشَوْنَـهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِ مِّن رِّجَا لِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَـمَ ٱلنَّبِيِّـنَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ يَــُأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱذَّكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكَرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكَرَةَ وَأَصِيلًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَّبِكُتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمُ بِإِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿

مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَّا كَبِيرًا ﴿ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَىٰ هُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحَـتُمُ ٱلْمُؤۡمِنَاتِ ثُمَّرَطَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ نَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُ مِنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَأَزْ وَاجَكَ ٱلَّتِيِّ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُ رَّ وَمَا مَلَكَتَ يَحِينُكَ مِمَّ آ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَـنَاتِ خَـلَتِكَ ٱلَّتِي هَـاجَرْنَ مَعَـكَ وَٱمْـرَأَةً مُّ وَمِنَةً إِن وَهَ بَتْ نَـفْ سَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَهَ لَّكَمِن دُون ٱلْمُؤْمِنِينَّ قَدْ عَلِمْنَامَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْـمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفْ ورًا رَّحِيمًا ٣

تَحِيَّتُهُمْ يَـوْمَ يَلْقَـوْنَهُ سَلَمٌ وَأَعَـدَّ لَهُمْ أَجْرَا كَرِيـمَا 🚭 يَـٓأَيُّهَا

ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَـٰكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴿ وَوَاعِلَيا

إِلَى ٱللَّهِ بِإِذَّنِهِ ۗ وَسِرَاجًا شُنِيرًا ۞ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم

مِمَّنْ عَزَلْتَ فَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَا لِكَ أَدۡ نَـىٰ ۖ أَن تَـقَـرَّ أَعۡـيُنُـهُـنَّ وَلَا يَحْزَرُ ثَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُ نَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلآ أَن تَبَدُّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَ جِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسنَنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴾ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُـؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامِ عَـيْرَ نَنظِرِينَ إِنَنهُ وَلَنكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَ لِكُمْ كَانَ يُوْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْي مِنكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْسِ مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَا لِكُمْ أَطُّهَ رُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَـكُـمْ أَن تُـوَّذُواْ رَسُـولَ ٱللَّهِ وَلاَ أَن تَـنـكِحُـوَّاْ أَزْ وَاجَـهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَبَدًا إِنَّ ذَ لِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِن تُبَدُواْ شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿

ثُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُئُوى إِلَيْكَ مَن تَشَاءً وَمَن آبَـتَغَينتَ

لاّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآبِهِنَّ وَلآ أَبْنَآبِهِنَّ وَلآ أَبْنَآبِهِنَّ وَلآ إِخْوَانِهِنَّ وَلآ أَبْنَآءِ إِخْـوَانِهِنَّ وَلاَّ أَبْـنَـآءِ أَخَـوَاتِهِنَّ وَلا نِسَآبِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْـمَـٰنُهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ إِبَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَكِ مِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُ واْ صَلُّ واْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ واْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُـؤَذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يُـؤَذُونَ ٱلْـمُؤْمِنِينَ وَٱلْـمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا آكَ تَسَبُواْ فَقَدِ آحَتَمَكُواْ بُهْتَنْنًا وَإِثَّمًا مُّبِينًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإَزْ وَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِ نَّ مِن جَلَابِيبِهِ نَّ ذَا لِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَالَا يُـوُّذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَـٰ فُـورًا رَّحِيمًا ٢٠٠٠ لَيْ لَمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُـلُوبِهِم مَّرَضُّ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُعْرِينَا لِلْمَدِينَةِ لَنُعْرِينَا لَك بِهِمْ ثُمَّلًا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ ۚ إِلَّا قَلِيلًا ١ مَّلَّهُ مَّلَّعُونِينَ ۗ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقْتِيلًا ﴿ سُنَّةَ آلَّهِ فِي ٱلَّـذِينَ خَـلَـوْاْ مِن قَـبَـلُ وَلَـن تَـجِـدَ لِسُنَّـةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿

يَـسْئَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُللَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يـُـدرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَـهُمْ سَعِيرًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَ ۚ أَبَدَالَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ يَـوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُ لَهُمْ فِي آلنَّارِ يَـقُولُونَ يَلْيَتَنَا أَطَعْنَا آللَهُ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولا ﴿ قَ وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا ﴿ وَ كَنَّا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَ بَرَّأَهُ آللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَـوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يُحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَلْنُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُ ولَا ﴿ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَىٰفِقَىٰتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَىٰتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا عَ



فِي ٱلْعَدَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّشَأْ نَحْسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَأَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيسَةً لِّكُلِّ عَبْدِ مُّنِيبٍ۞۞ وَلَـقَـدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدِدَ مِنَّا فَضَلَا يَنجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَٱلطَّيرَ وَأَلَنَّا لَـهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿ أَنِ ٱعْمَلَ سَنبِغَنتِ وَقَدِرْ فِي ٱلسَّرْدِ وَآعَمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرُ وَرَوَاحُهَا شَهْرُ وَأَسَلْنَا لَـهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرَ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذِّنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرنَا نُدِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ يَعْمَلُونَ لَـهُ مَا يَمشَآءُ مِن مَّحَرِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَاتٍ آعْمَالُوٓا ءَالَ دَاوُرِدَ شُكَّرَاۤ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَمَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ ۗ إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُّهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَنَّ لَّــةِ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَمَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ ﴿

أَفْ تَرَك عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ حِنَّةً أَ بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ



لَقَد ٓ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهمْ ءَايَـةٌ جَنَّتَان عَن يَمِينِ وَشِمَالٍ

وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ ۚ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَـهُ ۚ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِبِيرُ 
 هِ قُل مَن يَرْزُقُ كُم مِن السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ قُل اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ وَإِنَّآ أَوۡ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوۡ فِي ضَلَـٰلِ مُّبِينِ ﴿ قُلَ لاَّ تُسْئَلُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَـفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَٱلَّفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ قُلْ أَرُونِيَ ٱلَّذِيرِ َ ٱلْحَقْـتُمرِبِهِ شُرَكَآَّءَ كَلَّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَمَآأَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَـشِيرًا وَنَـذِيرًا وَلَـٰكِنَّ أَكَثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَـعۡلَمُونَ ٢ وَيَـ قُـ ولَـ ونَ مَـ تَـىٰ هَـٰ ذَا ٱلْـ وَعْـ دُ إِن كُـنتُـ مْ صَـٰ دِقِينَ ٢ قُل لَّكُمرمِّيعَادُ يَـوْمِرِلَّا تَسْتَـغْخِرُ ونَعَنْـهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَـقْـدِمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِيرِ كَ كَفَرُواْ لَن نَّوْمِنَ بِهَاذَا ٱلَّقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيُّهِ وَلَوْ تَرَكِ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسۡـتُـضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡـتَكَـبَرُواْ لَــوۡلآ أَنتُمۡ لَكُنَّا مُؤۡمِنِينَ ۗ

عَنِ ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم بَلْ كُنتُمرمُّجْرِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡـــُتُصۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡـتَكَــبَرُواْ بَلۡ مَكۡـرُ ٱلَّـيۡـلِ وَٱلنَّهَــارِ إِذْ تَأْمُرُ ونَنَآ أَن نَّكَ فُرَ بِاللَّهِ وَجَعَلَ لَهُ وَأَندَادًا وَأَسَرُّ واْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَلَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجْـزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَّرَفُوهَ ۚ إِنَّا بِمَ ٓ أُرْسِلْتُم بِهِ كَفِرُونَ ٥ وَقَالُواْ نَحْدَنُ أَحَدَثُرُ أَمْ وَلَا وَأَوْلَىٰ دَا وَمَا نَحْدَنُ بِـ مُعَدَّبِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكَثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَآ أَمْوَلُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُم بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلُّ فَيْ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَتِبِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُـواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَلِتِ ءَامِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَنتِنَا مُعَجِزِينَ أُوْلَـبِكِ فِي ٱلْـعَـذَابِ مُحْـضَرُونَ ﴿ قُـلَ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَآ أَنفَقْتُ مُرمِّن شَيْءِ فَهُ وَيُخْلِفُ أَهُ وَهُ وَخَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴿

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكَـبُرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوٓاْ أَخۡـنُ صَدَدۡنَـٰكُـمۡ

يَعْبُدُونَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنِتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمَّ بَلَ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْتُرُهُم بِهِم مُسْؤَمِنُونَ ﴾ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُـولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كَنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ وَإِذَا تُتَلَّىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَا هَٰذَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعۡبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَٰذَآ إِلاَّ إِفْكُ مُّفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَلَدُآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَمَاۤ ءَاتَيْنُهُم مِّن كَتُبِ يَدْرُسُونَهَا ۗ وَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ قَبْلَكُمِن نَّذِيرٍ ﴿ وَكَندَّبُ ٱلَّـٰذِينَ مِن قَبْلِهـمْ وَمَا بَلَغُــواْ مِعْشَارَ مَآ ءَاتَـيْنَهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِي فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ ﴿ فَ عُلَ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَـقُـومُـواْ لِلَّهِ مَثَّنَىٰ وَفُــرَدَك ثُـكَ تُكَوَّرَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُ وَإِلاَّ نَذِي رُّ لَّكُم بَيْنَ يَـدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ﴿ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْر فَهُ وَلَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْدِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّهِ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

وَيَــوْمَ يَحْشُرُهُـمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَنِبِكَةِ أَهَنَؤُلآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ



وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْرُسُلُ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱللَّهُ نَيَآ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلَّغَرُورُ ١٠٠ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُقُّ فَٱتَّخِذُوهُ عَـدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ٱلَّذِينَ كَ غَرُواْ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوْ ٱلصَّلِحَت لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَـهُ سُوٓءُ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنَآ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُصِلُّ مَن يَـشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآّءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكُ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ مِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ وَٱللَّهُ ٱلَّذِيٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَكِحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَكُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاۚ كَذَ لِكَ ٱلنُّسُورُ ﴾ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًاۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرَفَعُهُۥ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ ۖ وَمَكْرُ أُوْلَـٰ لِكُهُ وَمَكْرُ أُوْلَـٰ لِكُهُورُ ﴾ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّرجَعَلَكُم ٓ أَزْ وَجَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنتَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُمِنَ عُمُرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِتَنبِ إِنَّ ذَا لِكَعَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿

وَمَا يَسْتَوِي ٱلْبَحْرَانِ هَلْذَاعَذَا كُنْ فُرَاتُ سَابِغُ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحُ أُجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيتًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَسْمَـكُرُونَ ﴿ يُسُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُسُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْهِ لِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُ لَّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّكَ ذَ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَـهُ ٱلْمُلَكُ وَٱلَّذِينَ تَـدْعُـونَ مِـن دُونِـه مَا يَمْلِكَـونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ إِنَ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَـوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَـكَ فُـرُونَ بِشِرْكِكُـةٌ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْـلُ خَبِـيرٍ هِ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُ وَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ إِن يَـشَـا لَيُدَهِبْكُـمْ وَيَـالَتِ بِخَـلَقِ جَـدِيدِ ﴿ وَمَا ذَ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَكُ وَإِن تَـدْعُ مُثَّـقَـلَةً إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَى ٓءٌ وَلَـوْ كَانَ ذَا قُـرْبَى إِنَّمَا تُندِرُ ٱلَّدِينَ يَخْ شَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ

وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ - وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴿ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَسَكَّمُّ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِع مَّن فِي ٱلْقُبُور ﴿ إِنَّ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَىكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَا لَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ﴾ ثُمَّا خَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عُمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ ٱلْجِبَال جُدَدُ ۖ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفُ أَلْوَانُهَا وَغَـرَابِيبُسُـودُ ﴿ وَمِنَ آلنَّاسِ وَآلِدَّ وَآبِّ وَٱلْأَنْـعَلِـ مُخْتَلِفًا لَوْنُهُ كَذَ لِكَ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ ۖ وَأَ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِينُ غَفُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَنَّالُونَ كِتَهُ اللَّهِ وَأَقَىامُ واْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَ قُواْ مِكًا رَزَقَ نَنْهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيكَ يَـرْجُـونَ تِجَــٰرةَ لَّــن تَـبُــورَ ﴿ لِيُوفِيهَ لِمُـمَ أَجُـورَهُــمْ وَيَزِيدَهُ مِ مِّن فَضِلِ هِ ۚ إِنَّهُ غَهُ غَهُ وَرُّ شَكُ ورُّ شَكُ ورُّ ﴿

وَٱلَّـٰذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَمِنَ ٱلۡكِتَـٰبِهُـوَٱلۡحَقُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيۡنَ يَـدَيــهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ ـ لَخَبِيرٌ الْبَصِيرُ ﴿ ثُمَّ أُوْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّ قَتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ لِإِلَّالْحَيْرَاتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَا لِكَ هُـوَ ٱلْفَضْلُ ٱلۡكِبِيرُ ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُؤَا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَعَنَّا ٱلْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ١ اللَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُ مَ نَارُجَهَنَّمَلًا يُـقِّضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُعَنَّهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَٰذَ لِكَ نَجْزِي كُلَّ كَ لُ حَفُورٍ ﴿ وَهُمْ مَ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ۖ أُوَلَـمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَنَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلطَّلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِمُ غَـيْبِ ٱلسَّمَـٰ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّـهُ عَـليِـمُ ۚ بِـذَاتِ ٱلْصُّـدُ ورِ 🚭

هُ وَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَفِي ٱلْأَرْضَ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُۥ وَلا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفِّرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَا ۖ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفِّرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ قُلْ أَرَءَيْـتُمْ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذًا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْرَ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ أَمْرَءَاتَيْنَا لَهُمْ حِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتِ مِّنَّهُ بَلَّ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُـرُورًا ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَــوَاتِ وَٱلْأَرْضَأَن تَزُولًا وَلَبِن زَالَتَآ إِنَّ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدِ مِّنْ بَعْدِهِ -إِنَّـهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَٰنِهِمْ لَبِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَكِ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمَ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُـفُـورًا ﴿ آسْتِكْ بَارَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّي وَلَا يَحِيتُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۖ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْويلًا ﴿ أَوَلَـم يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُ واْ كَيْفَكَانَ عَلَقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوٓاْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَى ٓءٍ فِي ٱلسَّمَـٰـوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّـهُ كَانَ عَلِيمًا قَـدِيرًا ﴿

وَلَــوٓ يُــوَّاخِــذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِـمَــا حَــسَــبُــواْ مَــا تَـرَكَ عَـلَــىٰ ظَهْ رِهَا مِن دَآبَةٍ وَلَهِ نَ يُؤخِّرُهُ مَ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى فَإِذًا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ - بَصِيرُ ا 🚭 لَيْكُوٰزَلَةُ 'يسَرَنْ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ يسن ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أُندِرَ ءَابِكَ أَوُهُمْ مَ فَهُمْ غَنفِلُونَ ﴿ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى أَكْتَرهِمْ فَهُمْ لَا يُـؤُمِنُونَ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَعْلَالًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّ قَمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَلًّا وَمِنْ خَلْفِهِ مِرْسَدًّا فَأَغْ شَيْنَا لَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُ ونَ ٢٠ وَسَوَآءً عَلَيْهِمْ ءَأَندَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُندِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّمَا تُندِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلنِّكِم وَخَشِي ٱلرَّحْمَن بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرة وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ١ إِنَّا نَحْلَنُ نُحْلِي ٱلْمَوْتَلَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاتُنرَهُمْ مَ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَنهُ فِي إِمَامِرُمُّبِينِ ﴿



\* وَمَا أَنزَلنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا كَنَّا مُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَسَمِدُونَ ، عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْ زِءُونَ ﴾ أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّرِ } ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعُ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَءَايَـةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْـتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْـنَا مِنْهَا حَبَّـا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿ لِيَا كُلُوا مِن ثَمَرِهِ -وَمَاعَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَ جَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَءَايَـةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلِ نَسْلَحُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظَلِمُونَ ﴿ وَآلِشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَّهِ الْمُ ذَ لِكَ تَـقُّدِيرُ ٱلْعَزِيرِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَـكِدِيمِ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهِ ۖ أَن تُدْرِكَ

ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُٱلنَّهَارِّ وَكُلٌّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٢



إِنَّ أَصْحَـٰبَٱلْجَنَّةِ ٱلْيَـوْمَ فِي شُغُـلِ فَـٰكِهُـونَ ٢٠٠ هُمْ وَأَزْ وَاجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ۞ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةُ وَلَهُم أَيُّهَــا ٱلَّمُجْرِمُونَ ﴾ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَـٰبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لاَّ تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطُنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينٌ ﴾ وَأَنِ ٱعْبُدُونِي ۗ هَلْذَا صِرَاطُ مُّسْتَقِيمُ ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلاً كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَٰذِهِ ۚ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ ٱصلَـوْهَـا ٱلَّيُوْمَ بِمَـا كُنتُم ٓ تَـكَـفُـرُ ونَ ۞ ٱلَّيُوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفُّوٰهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكسِبُونَ ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰٓ أَعْيُنِهِمْ فَٱسْتَبَقُواْ ٱلصِّـــرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبۡــصِرُونَ ﷺ وَلَوْ نَشَـــآءُ لَمَسَخۡنَاهُمۡ عَلَىٰ مَكَانَتِهِ مِهِ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مُضِيًّا وَلا يَرْجِعُونَ هِ وَمَن تُعَمِّرُهُ نُنُحِّمِهُ فِي ٱلْخَلْقَأَفَلَا يَعْقِلُونَ ١ وَمَا عَلَّمْنَنهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُـرْءَانُ مُّبِينٍ ۗ الْيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَلَولُ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ

مَلِكُونَ ﴾ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُ ونَ ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَ ةَ لَّعَلَّهُمْ يُسْصَرُونَ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندُ خُصْرُونَ ﴿ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّ ونَ وَمَا يُعْلِئُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّإِ نَسَنُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نَّطْفَةٍ فَإِذَا هُ وَخَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْتِي ٱلْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةً وَهُـوَ بِكُلِّ خَلْقَعَلِيمُ ﴾ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُ م مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَ إِن وَٱلْأَرْضَ بِقَلْدِرِ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُ مَٰ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّمَآ أَمْ رُهُ ۚ إِذَآ أَرَادَ شَايًّا أَن يَالُولَ لَاهُ كُن فَيكُونُ ﴿ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ عَيْ

أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَكُمًا فَهُمْ لَهِ ا

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ وَٱلصَّنَفَّىٰتِ صَفُّا ۞ فَٱلزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ۞ فَٱلتَّلِيَٰتِ ذِكْرًا ۞ إِنَّ إِلَىٰ هَكُمْ لَوَ حِدُّ ﴿ رَّبُّ ٱلسَّمَٰ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشْرِقِ ﴾ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَاكِبِ ﴾ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطُننِ مَّارِدٍ ﴿ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُـ قَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴿ دُحُورًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْحَطْفَةَ فَأَتَّبَعَهُ شِهَابُ ثَاقِبٌ ﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أُم مَّنْ خَلَقْنَآ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينِ لاَّ زِبِم ۞ بَـل عَجِبْتَ وَيَسْخَرُ ونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذْكُرُ ونَ ﴿ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةً يَسْتَسْخِرُ ونَ هِ وَقَالُوٓاْ إِنَّ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ١ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ أَوَءَابَآ أَوْنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ رِيَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُ ونَ ﴿ وَقَالُواْ يَـٰوَيـٓلَنَا هَادَا يَـوْمُ ٱلدِّينِ ٢ هَٰذَا يَـوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم ِبِهِ تُكَذِّبُونَ ١ أحْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْ وَ جَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَقِفُوهُمْ مَّالَّهُم مَّسْئُولُونَ ﴿



﴿ لَا فِيهَا غَسِولٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُ وِنَ ﴿ وَعَندَهُمْ قَاصِرَاتُ اللَّهُ وَعَندَهُمْ قَاصِرَاتُ اللَّهُ وَعَندَهُمْ قَاصِرَاتُ اللَّهُ وَ عَندَهُمْ عَلَىٰ الطَّرْفِ عِينٌ ﴿ قَا مَعْضُهُمْ عَلَىٰ الطَّرْفِ عِينٌ ﴿ قَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعَلَّمُ عَلَىٰ اللَّهُ مَا مُعَلَّمُ اللَّهُ مَا مُعْمَالًا مُعْمَالُهُ مَا اللَّهُ مَا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْمَلُهُ مَا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالِمُ مُعْمَالًا مُعْمَالِمُ مُعْمَالًا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْمِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّه

بَعْضِ يتَسَآءَ لُونَ ﴿ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا إِنِّي كَانَ لِي قَسرِينُ ﴿



عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَ لِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْأَخَرِينَ ۞ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ﴿ إِذَّ جَآءَ رَبُّهُ بِقَلَّبِ سَلِيمٍ ﴿ إِذَّ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ أَبِفْكًا ءَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ا فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَنَظَرَ نَظِّرَةً فِي ٱلنَّجُومِ ﴿ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ١٠٠ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ١٠٠ فَرَاغَ إِلَى ءَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ مَا لَكُمرَلا تَنطِقُونَ ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرَّبُـا بِٱلْـيَمِينِ ﴾ فَأَقْبَلُوٓاْ إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ﴾ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ قَالُواْ ٱبۡـنُواْ لَهُ بُنۡيَانَا فَأَلَّقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ١ فَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأُسْفَلِينَ ١ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ١٠٠٥ رَبِّهَ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْى قَالَ يَنْبُنَى إِنِّى أَرَكْ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّى أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَكُ قَالَ يَكَأَبَتِ آفْعَلَ مَا تُـؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ٢

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ مُمُراً لَّبَاقِينَ ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ سَلَمُ







مَا لَكُمْ كَيْفَتَّكُمُونَ ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُ ونَ ﴿ أَمْ لَكُمْ سُلَّطُنُّ مُّبِيِّنُ



إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِسْلَوَاقِ ﴿ وَٱلطَّيْرَ مَحْشُـورَةَ حُلُّ لَّـهُۥ أَوَّابُ ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصَلَ ٱلْخِطَابِ ﴿ وَهَلَ أَتَمْكُ نَبَوُا ٱلْخَصِّمِ إِذَ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ، إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُرِدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضِ فَٱحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَآهْدِنَا إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَاطِ ١ إِنَّ هَلْذَآ أَخِي لَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكُفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ﴿ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ ال لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَال نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُ مَ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلاَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِكُ واْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُـمْ وَظَنَّ دَاوُدِهُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاحِعًا وَأَنَابَ ا ﴿ فَغَفَرْنَا لَـهُ ذَالِكَ وَإِنَّ لَـهُ عِندَنَا لَزُلَّفَىٰ وَحُسِّنَ مَئَابٍ ﴿ يَلْدَاوُرِدُ إِنَّا جَعَلَّنَـٰكَ خَلِيفَـةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحۡـكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِع ٱلْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ مِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿

ٱصّبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُردَ ذَا ٱلْأَيــَدِّ إِنَّـهُۥ أَوَّابُ ۗ

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَوَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰ لِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِلَّدِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ أَمْرَنَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰ تِكَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْرَنَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ﴿ كِتَنْبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُواْ ءَايَنِتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَىٰبِ۞ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرِدَ سُلَيْمَىٰنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ ٓ إِنَّـهُۥ أَوَّابُ ﴿ إِذَّ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلْصَّنْفِنَاتُ ٱلْجِيَادُ ﴿ فَقَالَ إِنِّيٓ أَحْبَبْتُ حُبَّالَخَيْرِعَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَثَ بِٱلْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحَا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَ ٰنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿ قَالَ رَبِّ آغُ فِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لاَّ يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِّنْ بَعْدِيٓ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأُمْرِهِ - رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿ وَٱلشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَـوَّاصِ ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ هَا هَلِهُ اللَّهُ عَلَا عَطَآؤُنَا فَٱمۡنُنۡ أَوۡ أَمۡسِكَ بِغَيۡرِ حِسَابِ ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلَّفَىٰ وَحُسۡنَ مَنَابِ ﴿ وَٱذَّكُرْ عَبَدَنَآ أَيتُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ۚ أَنِّى مَسَّنِى ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابٍ ﴾ آرْ كُضْ بِرِجْ لِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلُ ا بَارِدُ وَشَرَابُ ﴿

وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً رِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ وَ خُدْد بِيَدِكَ ضِغْتُ ا فَٱضْرِبْ بِيهِ وَلا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا ﴿ نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ ۚ إِنَّهُ وَ أُوَّابُ ﷺ وَٱذْكُر عِبْدَنَاۤ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَينْدِي وَٱلْأَبْسَرِ ﴿ إِنَّآ أَخْلَصْنَهُم بِخَالِصَةِ ذِكْ رَك ٱلدَّارِ ﴾ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصَطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴾ وَٱذَّكُرْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ هَا هَٰذَا ذِكُرُّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَ<del>نَابٍ ﴿ إِنَّ جَنَّنِ عَ</del>دْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبْـوَابُ ، مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَـدْعُونَ فِيهَا بِفَلكِهَ وِ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ٢ ﴿ وَعِندَهُ مَ قَلْصِرَاتُ ٱلطُّرْفِ أَتْ رَابُ ﴿ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ هَٰلِذَا لَرِزْقُنَا مَا لَلهُ مِن نَّفَادٍ ۞ هَٰذَاْ وَإِنَّ لِلطَّلِغِينَ لَشَرَّ مَثَابِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصَلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ هَا هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ﴿ وَءَاخَرُ مِن شَكَلِمِ أَزْ وَ جُ ١٠٠ هَلَذَا فَوْجُ مُنْقَتَحِمُ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبُا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّارِ ﴿ قَالُواْ بَلَ أَنتُمْ لَا مَرْحَبُا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ١ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَلذَا فَزِدْهُ عَذَابَا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ ﴿

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ﴿ أَتَّخَذَّنَّهُمْ سِخْرِيتًا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَرُ ﴿ إِنَّ ذَا لِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴾ قُل إِنَّمَا أَنَاْ مُنذِرُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴾ رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ﷺ قُلْ هُوَ نَبَؤًا عَظِيمٌ ١ أَنتُمْ عَنَّهُ مُعْرِضُونَ ١ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذَّ يَخْتَصِمُونَ ﴿ إِن يُوحَىٰ إِلَىَّ إِلَّا أَنَّمَاۤ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَنْبِكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَرًا مِّن طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَـهُ سَنجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِ كَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلاَّ إِبْلِيسَ ٱسْتَكَبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ قَالَ يَكَإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ أَسْتَكُبْرَتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ أَهُ خَلَقْ تَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْ تَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَٱخۡرُجۡ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعۡنَتِيٓ إِلَىٰ يَـوۡمِ ٱلدِّينِ ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ نِيَ إِلَىٰ يَـوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴾ إِلَىٰ يَـوْمِ ٱلَّـوَقِّتِ ٱلْمَعْلُـومِ ۞ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞



خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَلِمِ ثَمَٰنِيَةَ أَزْوَاجَ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَ لِيكُمْ خَلَّقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَ بِ ثَلَاثٍ ذَا لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُلَاۚ إِلَىٰهَ إِلَّا هُـوَا فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴾ إِن تَكَفْرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُم وَلا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمَّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى لُنْ الله إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ لِنَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ \* وَإِذَا مَسَّ ٱلَّإِ نسَننَ ضُرُّ دَعَا رَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِىَ مَا كَانَ يَدْعُوٓاْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُل تَمَتَّعَ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ ﴿ أُمَّنْ هُـوَقَـٰنِتُ ءَانَـآءَ ٱلَّيْـلِ سَاجِـدًا وَقَـآبِمَا يَحۡـذَرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ عُلْ هَلْ يَسْتَوِي ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَۚ إِنَّمَا يَـتَذَكَّـرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ، فَالَّ يَنْعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُم ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَلِذِهِ ٱللَّذِينَ أَحْسَنَهُ ۗ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَـةٌ إِنَّـمَا يُوَقَّى ٱلصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿

أُوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُل الله أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي ﴿ فَاعْبُدُواْ مَا شِئْتُ مِن دُونِ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ قُلْ إِنَّ ٱلْخَـٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَاْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَا ذَ لِكَهُوَ ٱلْحُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظَلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلُ ذَا لِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ مَا يَعْبَادِ فَٱتَّقُونِ ٢ وَٱلَّذِينَ ٱجۡٓتَنَبُواْ ٱلطَّغُوتَأَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلۡبُشَّرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿ آلَّ ذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلَّقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَـدَىنِهُ مُ ٱللَّهُ وَأُوْلَتِهِكَ هُـمٓ أُوْلُـواْ ٱلْأَلْـبَـٰبِۗ ﴿ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَهُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ لِهُ وَعَدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثَكَّر يُخْرِجُ بِهِ ۚ زَرْعَا مُّخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَمًا إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَـذِكَ رَكَ لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ

قُل إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ آللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ آلدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ

جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْسُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْر ٱللَّهِ ذَا لِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَـهُ مِنْ هَادٍ ﴿ أَفَمَن يَتَّقِى بِوَجْهِهِ مُ سُوَّةَ ٱلْعَذَابِ يَـوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ وَقِيلَ لِلطَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ كَنَا اللَّهِ مِن عَبْلِهِمْ فَأَتَلَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَمشْعُرُونَ ﴿ فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلَّهُ ٱلَّحِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱللُّهُ نَيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَحْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُ ونَ ﴿ وَلَـقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلَدَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُ ونَ ﴿ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجِ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَلِكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُل هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ أُسَمَّإِنَّكُمْ يَـوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عِنـدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ١٠

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدَّرَهُ لِلإِسْلَىٰمِ فَهُوَعَلَىٰ نُـورٍ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَوَيـْلُّ

لِّلْقَىٰسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُوْلَئِبِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿

ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَلْبًا مُّتَشَلِبِهَا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ



إنَّآ أَنزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلۡحِتَـٰبَ للِنَّاسِ بِٱلۡحَقَّ فَمَن ٱهۡتَدَٰكِ فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآأَنتَ عَلَيْهم بِوَكِيلٍ ﴿ اللَّهُ يَتَوَقَّى ٱلْأَنفُ سَرِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَهِ مَنَامِهَ أَفَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِ شُسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَسْتِ لِّقَ وَمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ أَمِ آتَّ خَدُواْ مِن دُون آللَهِ شُفَعَ آءً قُلْ أَوَلَـوْ كَانُـواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ١ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أُلُّكُ إِلْيَهِ تُرْجَعُ وِنَ ﴾ وَإِذَا ذُكِ رَا اللَّهُ وَحَدَدُهُ ٱشَّمَا أَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُـوْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَمِن دُونِهِ ۚ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُـواْ فِيهِ يَخْتَلِفُ ونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينِ طَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَيتَدَوَّا بِهِ، مِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَـوْمَ ٱلْقِيَـٰمَـةِ ۚ وَبَدَا لَهُم مِّرِنَ ٱللَّهِمَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا حَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْ زِءُ ونَ ﷺ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَ نُ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمَ إِلَّ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَحْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢٠٠٥ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُمَا كَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَلَؤُلآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّءَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِـمَن يَـشَــآءُ وَيَــقَــدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَ ٰ لِكَ لَا يَــٰتٍ لِّـقَــوْمِ يـُــؤْمِنُــونَ ﴿ قُل آينعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَـقَـنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْمِ وَالذُّنُ وبَجَمِيعًا ۚ إِنَّهُ مُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ وَأَنِيبُوٓا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأُسۡلِمُواْ لَـهُ مِن قَبۡلِ أَن يَـأَتِيكُمُ ٱلْعَـذَابُ ثُـمَّ لَا تُـنـصَـرُ ونَ ﴾ وَٱتَّبِعُـوٓاْ أَحۡسَنَ مَـآ أُنـزِلَ إِلَيْ كُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْلَتَهُ وَأَلْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٢٠ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَحَسَّرَتَى اللَّهُ اللَّهُ لَكُمسَّرَتَى عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ ﴿



وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبِّضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَهُ وَٱلْشَيْمَةِ وَٱلسَّمَـوُتُ مَطْوِيَّتُ بِيَمِينِهِ صُبِّحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَمَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَكُ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِاْتَ ءَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَـدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُـ وَأَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ٢ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ حَكَفَ رُوٓا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتَّ أَبْوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأَتِكُمْ رُسُلُّ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتِرَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاآءَ يَـوْمِكُمْ هَٰ ذَاْ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَاكِنْ حَقَّتْ كَلِمَهُ ٱلْعَذَابِعَلَى ٱلْكَفِرِينَ عِيلَ آدْخُلُوٓ أَبْهُ وَابَحَهَ تَكُمُ خَلِدِينَ فِيهَا أَفَبِنْسَ مَثُّوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ وَسِيـقَٱلَّـذِينَ ٱتَّـقَـوْاْ رَبَّـهُمْ إِلَـى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱذْخُلُوهَا خَلِدِينَ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءٌ فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ٢

وَتَرَى ٱلْمَلَنِيكَةَ حَـآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٢ ٩ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ حمم ﴿ تَسْزِيلُ ٱلْكِتَسِمِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ عَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَ لَا يَغْ رُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَندِ ﴿ كَاذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَـوْمُ نُـوح وَٱلْأَحۡـزَابُمِنَ بَعۡـدِهِـةً وَهَمَّـتَكُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُدُوهُ وَجَلْدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِٱلْحَقَّ فَأَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَكَ انَعِقَابِ ﴿ وَكَذَ لِكَحَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّـذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّـذِينَ ءَامَنُـواْ رَبَّـنَـا وَسِعْتَكُلَّ شَـىْءِ رَّحْـمَـةُ وَعِلْمًـا فَاَغَفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَٱلْجَحِيمِ ﴿



ٱلْيَوْمَ تُجْزَك كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَأَندِرْهُمْ يَـوْمَ ٱلْأَزِفَ وَإِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَلْظِمِينَ مَا لِلطَّلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيع يُطَاعُ ﴾ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْلَيٰنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّدُورُ ﴾ وَٱللَّهُ يَـقْضى بِٱلْحَقَّ وَٱلَّذِينَ يَـدْعُـونَ مِن دُونِـهِ لَا يَـقْـضُونَ بِشَى ءِ إِنَّ ٱللَّهَ هُـوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ٢٠٠٠ أُوَلَمْ يَـسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُ واْكَيْ فَكَانَ عَلْقِبَهُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ كَانُـواْ هُـمْ أَشَدَ مِنْهُمْ قُـوَّةً وَءَاثَـارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِندُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِمِن وَاقِ ﴿ ذَا لِكَ بِأَنَّهُ مِّ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُ مِبِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَـوِيُّ شَدِيـدُ ٱلْعِقَـابِ ﴿ وَلَـقَـدْ أَرْسَلْنَا مُـوسَىٰ بِئَايَـٰتِنَا وَسُلَطُ نِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنحِرُ كَنْ البُّ ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّمِ نَ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُوّاْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَٱسْتَحْيُواْ نِسَآءَهُـمٌ وَمَا كَيْهُ ٱلۡكَلِهِ بِينَ إِلَّا فِي ضَلَالَ ﴾



وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُـوسُفُمِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلَتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ - رَسُولًا حَدَ لِكَ يُضِلُ ٱللَّهُ مَنْ هُـوَمُسْرِفُ مُّرْتَابُ ﴾ آلَّ ذِيرِ نَ يُجَلِدِ لُونَ فِي ءَايَلِتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطُلِنٍ أَتَنْهُمْ مَ حَبُرَمَ قَتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۚ كَذَ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِمُتَكَبِّرِ جَبَّارٍ ﴿ وَقَالَ فِرْعَـوْنُ يَهُ هَامَانُ ٱبْنِ لِي صَرِّحًا لَّعَلِّيَ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابِ ﴿ أَسْبَابُ اللَّهُ أَسْبَابُ ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَـٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لأَظُنُّهُ حَلَابَا وَكَنَا لِكُ زُيِّنَ لِفِرْعَونَ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّدَعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّهِ ذِي ءَامَنَ يَلِقَ وَمِ ٱتَّبِعُ ونِ أَهْ دِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ يَنقَوْمِ إِنَّ مَا هَلَذِهِ ٱلْحَيَاوَةُ ٱللَّانْيَا مَتَنعٌ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْـقَـرَارِ۞ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَـلَا يُجْـزَى ٓ إِلَّا مِثْـلَهَـا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنتَىٰ وَهُوَمُ وَمُؤْمِنُ فَأُوْلَتِمِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿



قَالُوٓاْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَاتَ قَالُواْ بَلَىٰ قَالُواْ فَادِّعُواْ وَمَا دُعَلِؤُاْ ٱلۡحَلِفِ رِينَ إِلَّا فِي ضَلَال ﴾ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّانْيَا وَيَـوْمَ يَـقُومُ ٱلْأَشْهَـٰدُ ﴿ يَـوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْدِرَتُهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىكِ وَأُوْرَثْنَا بَنِتَ إِسْرَاءِيلَ ٱلْكِتَابَ ﴿ هُدَى وَذِكْ رَكُ لِأُ وْلِى ٱلْأَلْكِبِ ﴿ فَاصْدِرْ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِـذَنُهِكَ وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِرَبِّكَ بِٱلۡعَشِيّ وَٱلَّهِ بَـكُ سِرِ ﴾ إِنَّ ٱلَّـذِينَ يُحَدِدِكُ ونَ فِحْ ءَايَكِ ٱللَّهِ بِغَدِيرِ سُلْطَ بِنِ أَتَهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا حِبْرٌ مَّاهُم بِبَلِغِيهِ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَٰخَلْقُ ٱلسَّمَٰ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَحَٰ بَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِ نَّ أَحَـثَ رَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُ ونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَت وَلَا ٱلْمُسِيَّءُ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ٢





وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُ مِمَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْعَلَيْكُ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِئَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِى بِٱلْحَقّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّـٰذِى جَعَلَ لَكُـمُ ٱلْأَنْـعَـٰمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبَلَغُ واْعَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلَّكِ ثُحَّمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَلِتِهِ فَأَيَّ ءَايَلِتِ ٱللَّهِ تُسْكِرُونَ ﴿ أَفَالَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفُ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهم ۚ كَانُوٓا أَكَ ثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُـوَّةً وَءَاتَـارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَـآ أَغۡـنَـىٰ عَنْهُم مَّا كَانُـواْ يَكْسِبُونَ قَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْ زِءُ ونَ ٢٠ فَلُمَّا رَأُوٓاْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحَـدَهُۥ وَكَـفَرْنَا بِـمَا كُنَّا بِهِـ مُشْرِكِينَ ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا شُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۗ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَافِرُونَ ٢



عَادٍ وَثُمُودَ ﴿ إِذْ جَآءَتَهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَدِي إَيْدِي هِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْشَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْكَ فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلَّتُم بِهِ كَيْفِرُونَ ﴿ فَأَمَّا عَادُّ فَٱسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّــذِي خَلَـقَـهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بَِّايَلِتِنَا يَجْحَدُونَ قَارْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْحِزْي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّهُ نَيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْأَحِرَةِ أَخْزَكُ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَينْنَهُمْ فَٱسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَجَلَّيْنَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّـقُونَ ﴿ وَيَـوْمَ يُحْسَرُ أَعْمَدَآهُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا مَا جَآءُ وهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٢

فَقَضَىٰهُنَّ سَبِّعَ سَمَٰوَاتٍ فِي يَـوْمَـيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أُمْرَهَا

وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱللُّانْيَا بِمَصِّبِيحَ وَحِفْظًا ذَ لِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ

ٱلْعَلِيمِ ﴿ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةٍ

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لَمَ شَهدتُّمْ عَلَيْ نَاقَالُوٓاْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُ وَخَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَـرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرجَعُونَ ٢ وَمَا كُنتُ مَ تَسْتَتِرُونَ أَن يَسْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلآ أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُ مَ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَـمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَ لِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىٰ كُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَلْسِرِينَ ﴿ فَإِن يَصَّبِرُواْ فَالنَّارُ مَثْوَى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ \* وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُـرَنَـآءَ فَزَيَّنُواْ لَـهُـم مَّا بَـيْنَ أَيـْدِيهِمْ وَمَا خَلَّفَهُمْ وَحَـقَّعَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسَ إِنَّهُمْ كَانُـواْ خَسِرِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَـٰـذَا ٱلَّقُرْءَان وَٱلْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿ فَلَنُدِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُ وِنَ ﴿ إِلَّ إِلَّكَ جَزَآهُ أَعْدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَآءً ٰ بِمَا كَانُواْ بِءَايَلِتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَـالَ ٱلَّـذِينَ كَفَـرُواْ رَبَّنَـآ أَرِنَـا ٱلَّــذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلَّإِ نُسِ نَجْعَلَّهُمَا تَحْتَ أَقْلَدامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ٢

ٱلدُّنيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَـشّتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَامَا تَدَّعُونَ ﴿ نُرُلًا مِّنْ غَفُورِ رَّحِيمٍ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَـولًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ آدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَ وَةُ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمُ ﴿ وَمَا يُلَقَّىٰهَ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَ ۗ إِلَّا ذُوحَظٍّ عَظِيمٍ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَـزْغُ فَ ٱسْتَعِدْ بِ ٱللَّهِ إِنَّاهُ هُ وَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَمِنْ ءَايَاتِ هِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُۚ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْس وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ نَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ فَإِنِ ٱسْتَكَبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَـهُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُـمْ لَا يَسْئَمُونَ ١ ﴿

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِ مُ

ٱلْمَلَنبِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ

ٱلَّتِي كُنتُ مَ تُـوعَـدُ ونَ ٢٠ نَحْنُ أَوْ لِيَآؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ

وَمِنْ ءَايَلْتِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلْشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَّتَ وَرَبَتَۚ إِنَّ ٱلَّذِ**ىٓ** أَحۡيَاهَا لَمُحۡىِ ٱلۡمَوۡتَىٰٓ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىۡءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلِّحِدُونَ فِي ءَايَئِتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَآ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَىٰمَةِ ٱعۡـمَلُواْ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَنبُ عَزِيزٌ ١٠ لا يَ أَتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ عَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَـذُو مَغْـفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيمِ وَلَوْجَعَلَّنَـٰهُ قُـرۡءَانَـًا أَعۡجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْءَايَـٰتُهُۥ ءَأَعۡجَمِيًّ وَعَرَبِتُّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينِ ءَامَنُواْ هُدًى وَشِفَآةً وَٱلَّذِينِ لَا يُـؤَمِنُـونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُـرُ وَهُـوَعَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَئِبِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخۡـتُلِفَ فِيهِ وَلَـوۡلا كَلِمَةُ سَبَعَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَـفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ

\* إِلَيْهِ يُسرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَحْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنتَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَـوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِك قَالُوٓاْ ءَاذَنَّاكَمَا مِئَا مِن شَهِيدٍ ﴿ فَي وَضَلَّا عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلَ ۖ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ٢ لاً يَسْئَمُ ٱلِّإِنسَسْنُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَئُوسُ قَنُوطُ ﷺ وَلَبِنَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةَ مِّنَّا مِنَ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَلِذَا لِي وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةَ وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّتَ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلَّحُسْنَى ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلَّإِ نسَنِ أَعْرَضَ وَنَئَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلسَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضِ بِهِ مَنْ أَضَلُ مِمَّنْ هُ وَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ مَنْ أَضَلُ مِمَّنْ مِهِمَ ءَايَلتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ أَلاَّ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآءِ رَبِّهِ مَرُّأَلآ إِنَّهُ بِكُل ّشَىءٍ خُجِيطٌ ﴿



وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْ وَاجًا يَدْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَا وَالْأَرْضَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَـشَآءُ وَيَـقَدِرُ إِنَّـهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿ \* شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ - نُـوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَي ۖ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ كَبُرَعَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿ وَمَا تَفَرَّقُوٓاْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَنًا بَيْنَهُمْ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْمِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى لَّقُضِى بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِتَـٰبَمِنَ بَعْدِهِمْ لَـفِى شَكِّ مِّنْـهُ مُريبٍ ﴿ فَلِذَ لِكَ فَادَعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلا تَتَّبِعْ أَهْ وَآءَهُمْ وَقُلِ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبِ وَأُمِرْتُ لأَعَدِلَ بَيْنَكُمُّ آللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿

فَاطِرُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْ وَجَا

وَٱلَّـٰذِينَ يُحَآجُنُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسۡتُحِيبَ لَـهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّ هِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبُ وَلَهُمْ عَـذَابُ شَدِيدٌ ﴿ آلَّهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِتَسِبِ إِلَّحَقِّ وَٱلْمِيزَانُّ وَمَا يُدْريكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَـةَ قَرِيبٌ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَاۚ وَٱلَّذِينِ ٤ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعۡلَمُونَ أَنَّهَا ٱلۡحَـٰتُّ أَلاَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿ ٱللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ - يَرْزُقُ مَن يَشَاَّءُ وَهُ وَٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزيزُ ﴿ مَن كَانَ يُريدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزدٌ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثُ ٱللُّهُ نَيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ﴾ أم لَهُ مَ شُرَكَ مَ وُأُ شَرَعُ وا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ وَلَـوْلاَ كَلِمَةُ ٱلْفَصْل لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلطَّلِمِينَ لَهُمْ عَدَابً أَلِيمُ هَا مَا الْطَلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعٌ إِلَهُ مَّوَالَّذِينَ ءَامَنُ واْ وَعَمِلُ واْ ٱلصَّلِحَ بِ فِي رَوْضَ ابِ ٱلْحَابِ

لَهُم مَّا يَسَلَاءُ ونَعِندَ رَبِّهِمْ ذَاكِكُهُ وَ ٱلْفَضَلُ ٱلْكَبِيرُ ٢

ذَ لِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ قُل لاَّ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَىٰ ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَـهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۚ فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ ۚ إِنَّاهُ عَلِيمُ ٰ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ۗ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٢ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ وَٱلۡكَفِرُونَ لَهُمۡ عَـٰذَابُ شَـدِيدُ ۖ ﴿ وَلَـوۤ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ ۚ لَبَغَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِنِ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَـشَآءُ إِنَّـهُ بِعِبَادِهِ ۗ خَبِيرٌ الْبَصِيرُ ﴿ وَهُ وَالَّادِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْتَ صَمِنَ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُـوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ وَمِنْ ءَايَلْتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَ إِن وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَتَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةٍ وَهُوَعَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَـشَـآءُ قَـدِيرٌ ۞ وَمَـآ أَصَابَكُم مِّـن مُّصِيبَةٍ فَـبِمَـا كَسَبَتَأَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ﴿ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضُ وَمَا لَـكُـم مِّـن دُونِ ٱللَّهِ مِـن وَلِـيّ وَلَا نَـصِـيرٍ ﴿

وَمِنْ ءَايَنْتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَىٰمِ ﴿ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَرَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَنْتِ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ أَوْ يُوبِقُهُ نَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُعَن كَثِيرٍ ﴿ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَلِتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصِ ﴿ فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَعُ ٱلْحَيَـوْةِ ٱلدُّنْيَـا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَنِّبِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُ وِنَ ﴿ وَاللَّذِينَ اَسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ مَ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَنْهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُ ونَ ﴿ وَجَزَاؤُاْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلُّمِهِ ۗ فَأُوْلَئِلِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُوْلَئِمِكَ لَهُمْ عَـذَابُ أَلِيـمُ ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَا لِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ عَنْ بَعْدِهِ - وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيّ مِّنُ بَعْدِهِ - وَتَرَى ٱلطَّلِمِينَ لَمَّا رَأَوُاْ ٱلْعَذَابَيَـقُـولُـونَ هَـلٓ إِلَـٰىٰ مَـرَدٍّ مِّن سَبِيـلِ ۗ

وَتَرَىٰهُمْ يُعۡرَضُونَ عَلَيْهَا خَسْقِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّ يَنظُرُونَ مِن طُرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَـوْمَ ٱلْقِيَمَةِ أَلآ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ فِي عَـذَابِ مُتَقِيـمِ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَآءَ يَنصُرُ ونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيل ﴿ ٱللَّهُ عَبِهُ واْ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَـوْمُ لاَّ مَرَدَّ لَـهُ مِن َ ٱللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلَجَإٍ يَـوْمَبِدِ وَمَا لَكَم مِّن نَّكِيرٍ ﴿ فَا إِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكُ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِن عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ۗ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا ٱلَّإِنسَ نَمِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۖ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَ نَ كَفُورٌ ﴿ لَي لِّلَهِ مُلْكُ ٱلسَّحَـٰوَ ٰ تِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَّنَا وَيَهَبُ لِمَن يَـشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿ أَوْ يُـزَوِّجُهُمْ ذُكَـرَانَا وَإِنَاثَا وَجَعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلاَّ وَحْسِاً أَوْمِن وَرَآيٍ حِجَابٍ أَوْ يُـرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذِّنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ۗ

وَكَذَا لِكَ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكُ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلَّإِيمَٰنُ وَلَٰكِن جَعَلَّنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهَـدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَـهُ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْآ إِلَى ٱللَّهِ تَـصِيرُ ٱلْأَمُـورُ ﴿ ٩ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ حـــة ١ وَٱلْـحِتَـٰبِٱلْـمُـبِينِ ١ إِنَّا جَعَلْنَـٰهُ قُرْءَ اللَّاعَرَبِيَّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِتُّ حَكِيمُ ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ ٱلذِّكْرَصَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ﴾ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيِّ فِي ٱلْأُوَّلِينَ ﴾ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْ زِءُونَ ﴿ فَأَهْ لَكَ نَآ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُ مِمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْــدًا وَجَعَلَ لَكُـمْ فِيهَـاسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَـدُونَ ٢

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلَّدَةً مَّيْتَا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴾ وَٱلَّذِي خَلَقَٱلْأَزْ وَاجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمرمِّنَ ٱلْفُلُّكِ وَٱلْأَنْعَمِمَا تَرْكَبُونَ ﴿ لِتَسْتَوُواْ عَلَىٰ ظُهُورِهِ ـ ثُــكَّرتَـندَّكُرُواْ نِعْمَـةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّـذِي سَخَّـرَ لَنَا هَلْذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لَـهُ مِنْ عِبَادِهِ - جُـزْءً آ إِنَّ ٱلَّإِ نَسَلُنَ لَكَ فُورٌ مُّبِينٌ ﴿ أَمِ آتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلكُم بِٱلْبَنِينَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجَهَهُ مُسْوَدًّا وَهُ وَكَظِيهُ مُسْوَدًّا وَهُ وَكَظِيهُ مُرَيَّ أَوَمَن يُنَشَّوُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُ وَفِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَبِكَةَ ٱلَّـذِينَهُـمْ عِبَـٰدُ ٱلرَّحْمَٰنِ إِنَـٰثًـا ۚ أَشَهِـدُواْ خَلَّقَهُمْ ۚ سَتُكَتَّبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمُ مَّا لَهُم بِنَا لِكَ مِنْ عِلْمَ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ٢٠ أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَلْبًا مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿ بَلْ قَالُوٓاْ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَاعَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّاعَلَىٰٓ ءَاثَارِهِم مُّهْتَدُونَ ٢

وَكَذَا لِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدَّنَآ ءَابَآءَنَاعَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّاعَلَىٰٓ ءَاثَىٰرِهِم مُّقْتَدُونَ ۖ \* قَـٰلَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ كَنْفِرُ وِنَ ٢٠ فَانْتَقَمّْنَا مِنْهُمَّ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِى بَرَآءُ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّهُ سَيَهَدِينِ ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً ' بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرَجِعُونَ ﴿ بَلَّ مَتَّعْتُ هَلُّو اللَّهِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ ٢ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَلاَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَلْفِرُ وِنَ ﴿ وَقَالُواْ لُولًا نُزِّلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَوْلآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّـةً وَحِلَدةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكَّفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظَّهَرُونَ ﴿





وَإِنَّهُ لَعِلَّمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُبَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونِ هَٰذَا صِرَاطُ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطُ نُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلَّبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِٱلْحِكَمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُون ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ هُـ وَرَبِّي وَرَبُّكُ مَ فَ ٱعۡبُدُوهُ ۚ هَـٰذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيمُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَزَابُ مِن اللَّهِ مَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا اللَّهُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اللهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللل مِنْ عَـذَابِ يـَـوْمٍ أَلِيمٍ ﴿ هَلْ يَـنظُـرُ ولِ َ إِلَّا ٱلسَّاعَـةَ أَن تَأْتِيَهُ مِبَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ الْأَخِلَاءُ يَوْمَبِدٍ بَعْضُهُ مَّ لِبَعْضِ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ يَلْعِبَادِلَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيَوْمَ وَلآ أَنتُمْ تَحَزَّنُونَ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِئَايَنِتِنَا وَكَانُـواْ مُسْلِمِينَ ﴾ آدْخُـلُـواْ ٱلْجَنَّـةَ أَنتُمْ وَأَزْ وَجُكُمْ تُحْ بَرُونَ ﴾ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبٍ وَأَحْ وَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ كُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ١





وَأَن لاَّ تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُم بِسُلْطَنِ مُّبِينِ ﴿ وَإِنِّي عُدْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُمْ أَن تَرَجُمُونِ ﴾ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوٓاْ لِى فَٱعۡتَزِلُونِ ﴾ فَدَعَا رَبُّهُ وَ أَنَّ هَلَـ وَلُآءِ قَـ وَمُ مُحْرِمُ ونَ ٢٠٠٠ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿ وَٱتَّرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوًاۚ إِنَّهُمْ جُندُّ مُّغْرَقُونَ ﴿ كَلَّمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُـونٍ ﴿ وَزُرُوعٍ وَمَقَامِ كُرِيمٍ ﴿ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِمِينَ ﴿ كَذَ لِكَ وَأُوْرَثْنَكِهَا قَـوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ مِن قِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرَنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَا ﴾ مِنَ ٱلْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَا وُلُهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ﴿ إِنَّ هَلَوُلآءِ لَيَـقُـولُـونَ ﴿ إِنَّ هِـىَ إِلَّا مَوْتَـتُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَـا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ فَأَتُواْ بِنَابَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَلاِقِينَ ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ وَمَاخَلُقْنَا ٱلسَّمَـوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ مَاخَلَقْنَاهُمَ آلِاً بِٱلَّحِقِّ وَلَاكِنَّ أَكَتْرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ حمم ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِلَا يَئتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَآبَّةٍ ءَايَئتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٢٥ وَآخْتِلُفِ آلَّيْلِ وَآلنَّهَارِ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ ءَايَكُ لِّقَـوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ يَلْكَ ءَايَنْتُ ٱللَّهِ نَـتَلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَتِّي فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَلْتِهِ مِ يُوْمِنُونَ ﴾ وَيَلُّ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمِ ﴾ يَسْمَعُ ءَايَلْتِ ٱللَّهِ تُتَّلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكَبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيم ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنْتِنَا شَيْئًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَتِبِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِ بِنُّ ﴾ مِّن وَرَآبِهِ مْ جَهَنَّامُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْئًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُون ٱللَّهِ أَوْلِيَ آَءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ هَٰذَا هُدًى ۚ وَٱلَّـٰذِينَ كَفَرُواْ بِئَايَلْتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمُ ﴿ \* ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِيَ ٱلْفُلَّكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ ـ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ ونَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَا يَسْتِ لِّـقَـوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿

قَـوْمًا بِمَا كَانُـواْ يَكْسِبُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِمِ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَآ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَـيْنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحُكَمَ وَٱلنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَـٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلَّنَهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَكُمُ مَيِّنَاتِ مِّنَ ٱلْأَمْرَ فَمَا آخْ تَلَفُوٓ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُ مُ ٱلْعِلْمُ بَغْ يَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَـقَّضِى بَـيِّنَهُمْ يَـوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ، ثُمَّرِجَعَلْنَـٰكَعَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْـوَآءَ ٱلَّـذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّـهُمْ لَـن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ۚ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعۡضُهُمْ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضِ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ هَٰلَذَا بَصَلِمٍ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِئُونَ أَمْ حَسِبَ ٱلَّـذِينَ ٱجۡتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُ مِرْكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَحْـكُمُونَ ﴿ وَخَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَـٰ وَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَـقِ وَلِتُجْزَعُ كُلُّ نَـفْس إِـمَاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿

قُـل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينِ كَلاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي

أَفَرَءَيْتَمَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ مَوَاهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَالَا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهْ رَأْ وَمَا لَهُم بِذَ لِكَ مِنْ عِلْمَ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا بَيِّنَنتٍمَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّآ أَن قَالُواْ آئَتُواْ بِنَابَآبِنَآ إِن كَنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ قَالِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَـٰكِنَّ أَكْتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَيَـوْمَ تَـقُـومُ ٱلسَّاعَـةُ يَـوْمَبِدِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ هَا لَا كِتَابُنَا يَنطِ قُعَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كَنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُدْخِلُهُ مِرْرَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِ إِنْ لِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَـرُوٓاْ أَفَـلَمْ تَكُنْ ءَايَٰتِي تُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكَبِّرْتُمْ وكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿ قَيْ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّ وَٱلسَّاعَـةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْدِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُمَا عَمِلُواْ وَحَـاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُونَ ٢٠٠٠ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَلْكُمْ كُمَّا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَلْذَا وَمَأْوَلْكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُممِّن نَّنصِرِينَ ﴿ فَ لِـكُمرِبِأَنَّكُمُ ٱتَّخَذْتُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱللَّٰدُنْيَاۚ فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ اللَّهِ فَلِلَّهِ ٱلْحَمْدُ رَبِّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَلَسِمِينَ عَلَى وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَهُ وَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٤ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ حمة ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِتَسِمِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيسِمِ ۞ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَـٰوَ اِن وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى ۚ وَٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ عَمَّ ٓ أُندِرُواْ مُعۡرِضُ وَنَ ۗ قَلَ أَرَءَيۡتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ ٱخْتُونِي بِكِتَكِرِيِّن قَبْسِلِ هَلذَآأُوْ أَثَكَرَةٍ مِّنَ عِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴾ وَمَنْ أَضَلِلْ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لا يَسْتَجِيبُ لَـهُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِ هِمْ غَنفِلُونَ ١٠٠٠

تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتَنَا بَيِّنَنْتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَلذَا سِحْـرُ مُّبِينٌ ﴿ إَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُهُ قُلْ إِنِ ٱفْـتَرَيْـتُهُ فَالَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُ مِ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَ ٓ أَدۡرِى مَا يُفۡعَلُ بِي وَلَا بِكُمۡ ٓ إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَ ٓ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ قُلل أَرَءَيـ تــُـم إِن كَـانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِـ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَعَامَنَ وَٱسْتَكُبُرْتُمْ إِتَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّلِمِينَ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَآ إِلَيْهِۚ وَإِذَّ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِـ فَسَيَقُولُونَ هَلَذَآ إِفَكُ قَدِيمٌ ١٠٠٠ وَمِن قَبْلِهِ كِتَلْبُمُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَنْبُ مُّصَدِّقُ لِّسَانَا عَرَبِيتًا لِّيُنذِرَ ٱلَّـذِيـنَ ظَلَمُـواْ وَبُـشِّـرَكُ لِلْمُحْسِنِينَ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَامُواْ فَالَاخَوۡفُءَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ﴿ أُوْلَتِبِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءٌ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴿ وَإِذَا

عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَلهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٓ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أُوْلَئِهِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنَّهُم أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَتَجَا وَزُعَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَبِ ٱلْجَنَّةَ وَعَـدَ ٱلصِّدِقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُـوعَـدُونَ ﴿ وَٱلَّذِي قَـالَ لِوَ لِدَيْهِ أُفِِّ لَّكُمَ ۚ أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكُ ءَامِنَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَلذَآ إِلاَّ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَوْلَئِبِكَ ٱلَّاذِينَ حَقَّعَلَيْهِمُ ٱلْقَـوْلُ فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنّ وَٱلَّإِ نِسَ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَنْسِرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَنْتُ مِّمَّا عَمِلُواۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذَّهَبْتُمْ طَيِّبَنِتِكُمرْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ٢

وَوَصَّيْنَا ٱلَّإِ نسَلْنَ بِوَ لِدَيْهِ إِحْسَناً ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرِّهَا وَوَضَعَتْهُ

كُرْهَا ۗ وَحَمَّلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَيْتُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ

أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَك

\* وَٱذَّكُـرْ أَخَـاعَادٍ إِذْ أَنـذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَـدْ خَلَتِٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَـدَيْـهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعْبُدُ وَا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمر عَذَابَ يَـوْمِ عَظِيـمِ ﴿ قَالُـوٓاْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِيِّنِي أَرَىٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ٢ فَلَمَّا رَأُوَّهُ عَارِضًا مُّسْتَقِّبِلَ أُوِّدِيَتِهِمْ قَالُواْ هَٰلِذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَمَا ٱسۡتَعۡجَلْتُم بِهِ ۚ ريحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ تُدَمِّرُ كُلَّ شَى ع بِأُمْر رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَكِ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَا لِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَاۤ إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلآ أَبْصَارُهُمْ وَلآ أَفِّهُ رَبُّهُم مِّن شَيْءٍ إِذَّ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِئَايَىٰتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْ زِءُ ونَ ﴿ وَلَعَدْ أَهْلَكُنَا مَاحَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَكِ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُ مِّ وَذَ لِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٢

حَضَرُوهُ قَالُوٓاْ أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِي وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ، قَالُواْ يَنْقَوْمَنَ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنْبًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَـدَيْهِ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ يَنْقَوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكَمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ وَمَن لاَ يُجِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَـهُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآءُ أُوْلَئِلِكَ فِي ضَلَالٍ شُبِينٍ ﴿ أَوَلَـم ٓ يَرَوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّـذِي خَلَقَ ٱلسَّمَـٰ وَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَلْدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْدِي ٱلْمَوْتَيٰ بَلَىٰ إِنَّـٰهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُ واْعَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَتَّى قَالُواْ بَلَيْ وَرَبِّنَاْ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُ مِّ تَكُفُرُ ونَ ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلَبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةَ مِّن نَّهَارِ ۚ بَلَنغُ فَهَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلَّفَسِقُ وِنَ ٢

وَإِذْ صَرَفْنَ ۚ إِلَيْكَ نَـفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَـسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٱلَّــذِينَ كَــفَــرُواْ وَصَــدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَـلَّ أَعْمَىٰلَهُمْ ١٠٠٥ وَٱلَّـذِير ٠ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَدِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهُمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ١٠ ذَ لِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَاطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّمِن رَّبِّهِمْ كَذَ لِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِحَتَّنَي إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَ ٰ لِكَ وَلَوْ يَسَاءُ ٱللَّهُ لَا ٓ نَتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ ﴿ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصۡلِحُ بَالَهُمۡ ۞ وَيُدۡخِلُهُمُ ٱلۡجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمۡ ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُ مَرْ ﴿ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُ مِنْ ﴿ فَالْمِ مَا يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُرَّدَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ۚ وَلِلْكَلْفِرِينَ أَمْثَالُهَا ﴿ ذَ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّـذِينَ ءَامَنُـواْ وَأَنَّ ٱلْكَـٰفِـرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ١

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِـلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّنتِ تَجْـرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُ مَثْـوَى لَّهُمْ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَـلُّد قُوَّةً مِّن قَرْيَتِك ٱلَّتِيٓ أَخۡرَجَتُكَ أَهۡلَكَنَّهُمۡ فَلَا نَاصِرَ لَهُمۡ ۗ أَفَمَن كَانَعَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِهِ عَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوٓءُ عَمَلِهِ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهْوَآءَهُم ﴿ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَآ أَنْهَارُ مِّن مَّآءٍ غَيْرٍ ءَاسِنِ وَأَنْهَارُ مِّن لَّهَنِ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُۥ وَأَنْهَارُ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّرِبِينَ وَأَنْهَارُ مِّنْ عَسَلِ مُّصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَمَعْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهُمْ كَمَنْ هُوَ خَلِدٌ فِي ٱلنَّار وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطُّعَ أَمْعَ آءَهُ مر ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَرِمَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَئِبِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ هِمْ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهْوَآءَهُمْ ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهۡتَــدَوۡاْ زَادَهُمۡ هُدَى وءَاتَنهُمۡ تَقۡــوَنهُمۡ ﴿ فَهَــلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَاۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرَىٰهُمْ ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡصِٰمۡ لِذَنْ بِكَ وَلِلْمُ وَمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِ نَاتُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَ كُمْ وَمَثْوَلكُمْ فَيَ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينِ ٤ ءَامَنُواْ لَوْلَا نُرِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُوْلَىٰ لَهُمَّ ﴿ طَاعَةٌ وَقَـوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَاإِذَا عَـزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ إِنَّ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُـقَطِّعُـوٓاْ أَرْحَـامَكُمْ ﴿ أَوْلَئِبِكَ ٱلَّـذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُ مِ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ عَيْ أَفَالَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْرَعَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَّفَالُهَآ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينِ ۖ ٱرْتَندُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ۚ ٱلشَّيْطَنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُ مَ ﴿ فَا لِكَ بِأَنَّهُ مَ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرِهُ واْ مَا نَـزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِلَّهُ مَا رَارَهُ مَ 
 قَ عَلَيْ فَ إِذَا تَـوَقَّ تَـهُـمُ ٱلْمَلَتِ بِكَـةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُ مَ آتَ إِلَكِ بِأَنَّهُ مُرَاتَّبَعُ واْ مَا أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُ وا رِضْوانه فَأَحْبَ طَاعَمْ لَهُ مَا هُمَ حَسِبَ ٱلَّـٰذِينِ ﴾ فِي قُـٰلُوبِهِـممَّرَضَّأَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَانَهُم ۗ

وَلَوْ نَشَاءُ لاَّرَيْنَاكَ هُمْ فَلَعَرَفْتَهُ مِ بِسِيمً لهُ مْ وَلَتَعْرِفَنَّهُ مْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلُكُمْ ﴿ وَلَنَبْكُونَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمُ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّبِرِينَ وَنَبْلُوَاْ أَخْبَارَكُمْ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُّواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلَّهُدَكُ لَن يَـضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلُهُ مَرْكَ \* يَكَأَيُّهَا ٱلَّـٰذِينَءَامَنُوٓا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْلِطُلُوٓاْ أَعْمَىٰلَكُمْ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفًّارُ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ﴿ فَالَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّلَمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَلُكُمْ ﴿ إِنَّمَا ٱلْحَيَاوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهَوُ ۚ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْئَلْكُمْ أَمْ وَالْكُمْ ﴿ إِن يَسْئَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجْ أَضْغَـٰنَكُمْ ﴿ هَا أَنتُمْ هَـُولًا ءِ تُدْعَـوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَـن نَّـفْـسِـهِ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِـيُّ وَأَنتُهُ ٱلْفُـقَـرَآءُ وَإِن تَتَوَلُّواْ يَسْتَبْدِلْ قَـوْمـًا غَـيْرَكُمْ ثُـكُولُ يَكُونُوٓاْ أَمْثَالَكُم ﴿

٩ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا مُّبِينَا ۞ لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّرِنِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيـزًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓاْ إِيمَٰنَا مَّعَ إِيمَٰنِهِمْ ۚ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَ لِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوَزًّا عَظِيمًا ﴿ وَيُعَاذِّبُ ٱلْمُنَىٰفِقِينَ وَٱلْمُنَىٰفِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَىٰتِٱلظَّآنِّينَ بِٱللَّهِ ظَرِبَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّ مَرْوَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴾ لِتُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ

وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُـكَرَةً وَأَصِيلًا ﴿

فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَلَهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهُ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠٠ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْـرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمْوَ لُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْـفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِ مِمَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّن َٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعُا ۚ بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ بَلَّ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَا لِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنَ إِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ فَإِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُمَن يَشَآءٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُ مَ إِلَى مَغَسَانِهَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَ كُمَّ يُريدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ حَلَامَ ٱللَّهِ قُلل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَا لِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلَّ تَحْسُدُونَنَا بَلَّ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَمَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

وَإِن تَتَوَلُّواْ كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدَخِلَّهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَدِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ﴿ لَّهَ لَا يَصَالُ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَّ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَلِبَهُمْ فَتْحَا قَرِيبًا ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُ ونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَلَدِهِ وَكَفَّأَيتْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَـةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَأُخْرَكُ لَـمْ تَـقَـدِرُواْ عَلَيْهَا قَـدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبَـٰرَ ثُـمَّ لَا يَجِـدُونَ وَلِـيًّا وَلَا نَصِـيرًا ﴿ سُنَّـةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا عِيْ

قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ

تُقَابِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُوْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَا

بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ هُمُ ٱلَّـذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِـدِ ٱلْحَـرَامِ وَٱلْهَـدْيَ مَعْ كُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُۥ وَلَوْلاَ رجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءُ مُّؤْمِنَاتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةُ أَبِغَيْرعِلْمِ لِّيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ صَلِمَةَ ٱلتَّقْوَبُ وَكَانُوٓا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ آللَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٥ لَّـقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَـهُ ٱلرُّءْ يَـا بِٱلْحَـتِّ لَـتَدْخُـلُنَّ ٱلْمَسْجِـدَ ٱلْحَـرَامَ إِن شَـآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُـمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعَلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُون ذَ لِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ هُ وَٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿

وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيتْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيتْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنُ

مُّحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ۚ أَشِّدَآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَكِهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِ هِ مِرِنَّ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ذَا لِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَانِةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلَّإِ نجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَئَازَرَهُ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَى عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِمِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمَا ١٠٠ ٩

## بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَ اللَّهُ اللَّهُ وَاصَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوٓاْ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَصَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ بِٱلَّقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَىٰلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَئِمِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينِ يُنَادُونَكَمِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٢

رَّحِيمُ ﴿ يَكَأَيتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُ وَا إِن جَآءَ كُمْ فَاسِقُ ۚ بِنَسَبَا فَتَبَيَّنُوٓا أَن تُصِيبُواْ قَوْمَـُا بِجَهَالَةٍ فَتُصَبِحُ واْعَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٢ وَآعَلَمُ ـــوْا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَــكِــنَّ ٱللَّهَحَبَّبِ إِلَيْكُمُ ٱلَّإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَاكَ أُوْلَيْبِكَ هُمُ ٱلرََّ شِدُونَ ﴿ فَضَالًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَا أَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَاكِيمٌ ﴿ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَكُ واْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَ الْفَإِنْ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أُمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَـدِلِ وَأَقْسِطُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْــوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْـكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّــكُمْ تُـرْحَمُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَـا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَـوْمُ مِّن قَـوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلا نِسَآءُ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوٓاْ أَنفُسَكُم وَلَا تَنَابُواْ بِٱلَّا لَقَابِ بِئْسَ ٱلإَّسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّإِيمَٰنِۚ وَمَن لَّمْ يَتُــِبْ فَأُوْلَئِبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ٦

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَــبَرُواْ حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّــهُمْ وَٱلَّهُ غَفُورُ

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَٱلظَّنِّ إِثَّمُّ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْـتَببَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُم ۖ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمٌ ﴾ يَكَأَيثُهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن ذَكِرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلَنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوٓ أَ إِنَّ أَكْرَمَكُ مَرْعِندَ ٱللَّهِ أَتْـقَلكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ قَالَت ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓا أَسۡلَمۡنَا وَلَمَّا يَدۡخُل آلِّا يمَنُ فِي قُلُوبِكُمۡ ۖ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنَ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأُمْ وَلِهِمْ وَأَنفُسِهِ مَرْفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَا إِلَى هُمُ ٱلصَّندِقُونَ ﴾ قُللَ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَـوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُ وَأَقُل لاَّ تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمَّ بَل آللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَكُمْ لِإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلاقِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ غَيْبَ ۖ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّهُ بَصِيرٌ ۚ بِمَا تَعْمَلُ وِنَ ﴿



مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَـوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبُ عَتِيدٌ ﴿ وَجَآءَتْ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِبِٱلْحَتِّوَذَٰ لِكَ مَا كُنتَمِنَّهُ تَحِيدُ ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورَ ذَٰ لِكَ يَــوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴿ وَجَـآءَتْ كُلُّ نَـفْسِ مَّعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدٌ ﴿ لَّهُ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُـهُ مَٰذَا مَا لَدَى عَتِيدٌ ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كُلَّ كُلَّ حَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ مَّنَّاعِ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّرِيبٍ ﴾ ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِٱلشَّدِيدِ ﴿ قَالَ قَرِينُهُ ۗ رَبَّنَا مَآ أَطُّغَيْتُهُ وَلَـٰكِن كَـانَ فِي ضَلَـٰلِ بَعِيدٍ ﴿ قَالَ لَا تَخْتَصِمُواْ لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ ﴿ مَا يُبَدُّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآأَنَا بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ يَـوْمَ نَـقُـولُ لِجَهَنَّمَ هَـلِ آمْتَلَاَّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴿ وَأُزْ لِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ هَا هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أُوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿ مَّنْ خَشِى ٱلرَّحْمَٰنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴿ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَىٰمِ ۚ ذَٰلِكَ يَـوْمُ ٱلۡخُلُودِ ﴿ لَهُم مَّا يَشَآءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزيدٌ ﴿

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلَّإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُّوسُ بِهِ ۖ نَفْسُهُ ۗ وَخَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ

وَكَمْ أَهْلَكَنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَندِ هَلْ مِن مَّحِيص ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَـذِكُ رَكُ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقًى ٱلسَّمْعَ وَهُ وَشَهِيدٌ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةٍ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبِ ﴿ فَأَصِّبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَٱسْتَمِعْ يَـوْمَ يُـنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ يَـوْمَ يَـسْمَعُـونَ ٱلصَّـيْحَةَ بِٱلْحَقِّذَ لِكَيَّوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴿ إِنَّا خَدْنُ نُحْمِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَهُ مَا تَشَقَّ قُٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سرَاعًا ۚ ذَٰ لِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ٢٠ تَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَ ٓ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارِ فَندَكِّرْ بِٱلْقُرْءَان مَن يَخَافُ وَعِيدِ ٢ ٩ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ وَٱلذَّارِيئَتِذَرُّوا ﴿ فَٱلْحَمِلَنِتِ وِقْرَا ﴿ فَٱلْجَرِينِتِ يُسْرَا ﴿

وَٱلذَّرِينَتِذَرَّ وَا ﴾ فَٱلْحَمِلُنتِ وِقَرَا ۞ فَٱلْجَرِينِ يُسَرَّا ۞ فَٱلْمُقَسِّمَٰتِأُمْرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ ۞ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوْقِعُ ۞

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِٱلْحُبُكِ ﴾ إِنَّكُم لَفِي قَوْلِ مُّخْتَلِفٍ ﴾ يُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴾ قُتلِ ٱلْخَرَّصُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَة سَاهُونَ ﴾ أَفِكَ ﴾ يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَـوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ يَـوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿ وَقُواْ فِتْنَتَكُمْ هَلْذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونِ ﴿ عَالِهِ مَا عَاتَلَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَا لِكَ مُحْسِنِينَ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ وَبِٱلْاً سُحَارِ هُمْ يَسْتَغُفُو ونَ رِهِ وَفِي أَمْوَ لِهِمْ حَقُّ لِّلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُ وَمِرِ فَي ٱلْأَرْضِءَايَـٰتُ لِّلْمُوقِنِينَ ﴾ وَفِي أَنفُسِكُمرَّ أَفَلَا تُبْصِرُ ونَ ﴾ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمرّ وَمَا تُوعَدُونَ ٢٠٠ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴾ هَلَ أَتَـٰكُ حَدِيثُضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكَرَمِينَ ﴾ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنكَرُونَ ﴿ فَوَاغَ إِلَى أَهْلِهِ ۚ فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴿ فَقَرَّبَهُ ۚ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ فَأَقْبَلَتِ آمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجَّهَهَا وَقَالَتْعَجُوزُ عَقِيمٌ ، قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُـ وَ ٱلْحَكِيـ مُ ٱلْعَلِيمُ

لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَاۤ ءَايَهُ لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَىٰ إِذَّ أَرْسَلْنَكُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَنِ مُّبِينِ ﴿ فَتَوَلَّىٰ بِرُكِّنِهِ وَقَالَ سَحِرٌ أَوْ مَجۡنُونٌ ﴿ فَأَخَذَنَاهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَدُّنَاهُمْ فِي ٱلَّيَمِّ وَهُوَمُلِيمٌ ﴿ وَفِي عَادٍ إِذَّ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴾ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ﴿ وَفِي ثَمُودَ إِذَّ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ حَتَّىٰ حِينِ ٢٠ فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ٢٠٠٠ فَمَا ٱسۡتَطَعُواْ مِن قِيَامِ وَمَا كَانُـواْ مُنتَصِرِينَ ﴿ وَقَـوْمَ نُوحِ مِن قَبْلَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فُلْسِقِينَ ﴾ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْلُهِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَهِدُونَ ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَنذَكَّرُ ونَ ٢٠ فَفِرُّ وَاْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٢٠٠٠ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰ اللَّهِ عَاجَرَ إِنِّي لَكُمرِمِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿

﴾ قَالَ فَمَا خَطِّبُكُمرَ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ

مُّجْرِمِينَ ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ

كَذَٰ لِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُّ أَوْ مَجْنُونً ﴿ أَتَوَاصَوْاْ بِهِ ۚ بَلَّ هُمْ قَـوْمٌ طَاغُونَ ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ أَنتَ بِمَلُومِ ﴾ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلنِّكِّ رَكْ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَمَا خَلَقْتُ ٱلَّحِنَّ وَٱلَّإِ نُسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ وِنِ ﴿ مَاۤ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَ آ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُ وَ ٱلْرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ رِيُ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوبًا مِّتُلَ ذَنُوبِ أَصْحَبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَ فَرُواْ مِن يَـوْمِ هِـمُ ٱلَّـذِي يُـوعَـدُونَ ﴿ وَنَ ﴿ وَنَ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ ال

## سِيُونَا الْطُونِ الْمُؤْمِدُ الْطُونِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللهِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

وَالطُّورِ فَ وَحِتَابِ مَّسْطُ ورِ فَ فِي رَقِّ مَّنشُورِ فَ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ فَإِلَّهُ مَ الْمُرْفُوعِ فَ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ فَإِلَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعُ فَي مَا لَهُ مِن دَافِعِ فَي يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرَا فَ وَيَلُّ يَوْمَ بِمُورُ السَّمَاءُ مَوْرَا فَ وَيَلُّ يَوْمَ بِدِ لِلْمُكَذِبِينَ فَ اللَّهُ مِن دَافِعِ فَي يَوْمَ بُونَ فَي اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِولِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّالَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالِمُ وَاللَّه

أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَآءً عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَنَعِيمِ ﴿ فَلَكِهِينَ بِمَآ ءَاتَلَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيٓ كُالِمَا كُـــنتُـمْ تَعْمَـلُــونَ ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۚ وَزَوَّجْنَاهُم جُورٍ عِينِ ﴿ وَاللَّه لِينَ ءَامَنُواْ وَآتَبَعَتْهُمْ ذُرِّيتَتُهُم بِإِيمَ<sup>ن</sup>ِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَى ءِ ۚ كُلُّ ٱمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿ وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَلِكِهَ وَلَحْمِرِمِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لاَّ لَغْوُفِيهَا وَلا تَأْثِيمٌ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِينَتَسَآءَ لُونَ ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ فَمَرَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَدْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُ ومِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُ وَ ٱلْـ بَرُ ٱلرَّحِيهُ مُنْ فَذَكِرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِـنِ وَلا مَجْـنُـونِ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَّتَرَبَّصُ بِهِ ـ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ﴾ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّرَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ﴾

أَفَسِحْرُ هَلِذَآأُمْ أَنتُ مَلَا تُبْصِرُ ونَ ﴿ ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِرُواْ

أَمْ تَأْمُرُهُ مِرْ أَحْلَامُهُم بِهَلِذَ آأَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَلَ لاَّ يُـوْمِنُونَ ﴿ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِّتْلِهِ ۚ إِن كَانُواْ صَلدِقِينَ ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لاَّ يُوقِئُونَ ١٠ أَمْ عِـندَهُـمْ خَـزَآبِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصِيلِطِ رُونَ ﴿ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطُ نِ شُبِينٍ ﴿ أَمْ لَـ هُ ٱلْبَنَ نِتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ اللَّهِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطُ نِ شُبِينٍ ﴿ أَمَّ لَلَّهُ مُسْتَمِعُهُم بِسُلُطُ نِ مُثَلِينًا فِي اللَّهِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلُطُ نِ مُثَلِينًا فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ ع أَمْ تَسْئَلُهُ مِّ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَ مِرِمُّثْ قَلُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدُا ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ﴿ أَمْ لَهُمْ إِلَىٰهُ غَيْرُ آللَّهِ سُبْحَنِ آللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِن يَرَوْا كِسْفَا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ١٠٠٠ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَقُواْ يَـوْمَـهُـمُ ٱلَّـذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْــًا وَلَا هُمْ مَ يُنصَرُونَ ﴿ وَإِنَّ لِلَّهَ لِينَ ظَلَمُ وَأُ عَذَابًا دُونَ ذَ لِكَ وَلَكِنَّ أَحْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَآصِبِرْ لِحُكْمِرَبِيكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۗ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَـقُومُ ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْـلِ فَسَبِّحْـهُ وَإِذْبَارَ ٱلنُّجُومِ ﴿ ٤

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَـوَك ٢٥ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَـوَك ٢٥ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَكَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُموحَىٰ ﴿ عَلَّمَهُ مُ شَدِيدُ ٱلْقُوكِ ﴿ عَلَّمَهُ مُ شَدِيدُ ٱلْقُوكِ ﴿ ذُو مِرَّة فَاسَّتَوَك ﴿ وَهُ وَلِمَالَأُفُق ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذْنَىٰ ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ - مَآأُوْحَىٰ ﴿ مَا كَذَبَ ٱلَّـٰفُـؤَادُ مَا رَأَكَ ﴿ أَفَتُمَرُ وَنَـهُ عَلَىٰ مَا يَرَكِ ﴿ وَ لَقَدْ رَءَاهُ نَـزْلَـةً أُخْرَك ٢ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿ عِندَهَا جَنَّهُ ٱلْمَأْوَكَ ﴿ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿ لَهُ لَقَدْ رَأَى لِ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّيهِ ٱلْكُبْرَكَ ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّنتَ وَٱلْعُرَّكِ ﴿ وَمَنَاوَةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَكَ ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَـهُ ٱلْأُنثَىٰ ﴿ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَكَ ﴿ إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُ وهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُممَّ أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَ نِ إِن يَتَّبِعُ وِنَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْ وَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَئِ ١٠٠٤ أَمْ لِلْإِنسَنِ مَا تَمَنَّىٰ ١٠٠٠ فَلِلَّهِ ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ﴿ ﴿ وَكَمِمِ نَا لَكِ فِي ٱلسَّمَاوَ تِلَا تُغَنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْاً إِلَّا مِنَ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ﴿ اللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ﴿ اللَّهُ



إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَيْكِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ ﴿



ولا تبحرون ﴿ وَاسْتُم سَمِدُون ﴿ فَاسْجَدُوا لِلهِ وَاعْبَدُوا اللهِ اللهِ مَنْ الرَّحِيمِ اللهِ وَانْ اللهِ وَانْ اللهِ وَانْ اللهِ وَانْ اللهِ وَانْ اللهِ وَانْ اللهُ وَانْ اللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَا

وَكُلُّ أَمْسِ مُّسْتَقِسِرٌ فَي وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْ بَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ فَي حِدْمَةُ بَلِغَةٌ فَمَا تُغْسِ ٱلنَّادُرُ وَي فَتَوَلَّ عَنْهُمْ مَي وَمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ فَيَ

خُشَّعًا أَبْصَارُهُ مَ يَخَرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادُ مُّنتَشِرٌ ﴿ مُّهَ طِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَنْفِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ١٠٠٠ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَـوْمُ نُـوحِ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونُ وَٱزْدُجِرَ ٢٠ فَدَعَا رَبُّـهُ وَأَنِّي مَغْلُوبُ فَٱنتَصِرْ ﴿ فَفَتَحْنَآ أَبِدُوا بَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرِ ﴿ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَعُيُونَا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِأَلْوَحٍ وَدُسُرٍ ﴿ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءَ لِّمَن كَانَ كُـفِـرَ ﴿ وَلَـقَـد تَّرَكَنَّهَ ٓ ءَايَـةً فَهَل مِن مُّدَّكِر ﴿ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُدُرِ ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّحْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ﴿ كَندَّ بَتْ عَادُّ فَكَيْفَكَ انَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٠ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِنَحْسِ مُّسْتَمِرِّ ﴿ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ مُّنقَعِرِ ﴿ فَكَيْفَكَانَعَذَابِي وَنُدُرِ ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرَءَانَ لِلذِّحْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنَّذُرِ ﴿ فَقَالُوٓا أَبَشَرَا مِّنَّا وَحِدًا نَّتَّبِعُهُ ۚ إِنَّآ إِذًا لَّفِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ﴿ أَءُ لَّقِيَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَنْ ابُ أَشِرُ ١٠٠٠ سَيَعْلَمُونَ غَنَدًا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِـرُ ﴾ إِنَّـا مُرْسِلُـواْ ٱلنَّاقَـةِ فِتْـنَةُ لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرْ ۗ

وَنَبِيِّنْهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةُ الْمَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ شُحْتَضَرٌ ﴿ فَالْمَادَوْاصَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ﴿ فَيَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُرِ ﴿ إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَـةً وَاحِـدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّحْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ﴿ كَا كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِآلنَّذُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُـوطِ نَّجَّيْنَهُم بِسَحَرِ ﴿ لَهُ نِيِّعْمَةُ مِّنْ عِندِنَا كَذَ لِكَنَجْ زِي مَن شَكَ رَ ﴿ وَلَقَدْ أَندَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوّاْ بِٱلنُّدُرِ ﴿ وَلَـقَدْ رَا وَدُوهُ عَن ضَيْفِ مِ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَدُوقُواْ عَذَابِي وَنُدُرِ ﴿ وَلَـقَـدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَـذَابٌ سُستَقِـرُ ۗ ﴿ فَدُوقُواْ عَدَابِي وَنُدُرِ ﴿ قَنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّحْرِ فَهَلْ مِن تُدَّكِرٍ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّدُرُ ١ كَذَّبُواْ بِئَايَئِتِنَا كُلِّهَا فَ أَخَذُنَاهُمْ أَخْــذَعَزِيــزِ شُقْتَدِرٍ ﴿ أَكُفَّارُكُ مْخَيْرٌ مِّنْ أُوْلَئٍ كُمْأَمْ لَكُمبَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ ١ أَمْ يَـ قُولُونَ نَـحْـنُ جَمِيـعٌ مُنتَصِـرٌ ١ سَيُهْ زَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُـوَلُّونَ ٱلدُّبُـرَ ۞ بَـلِ ٱلسَّاعَـةُ مَـوْعِـدُهُـمْ وَٱلسَّاعَـةُ أَدْهَـىٰ وَأَمَــرُّ ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّادِ عَلَىٰ وُجُوهِ هِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ١٠ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقُناهُ بِقَدَرِ ١٠





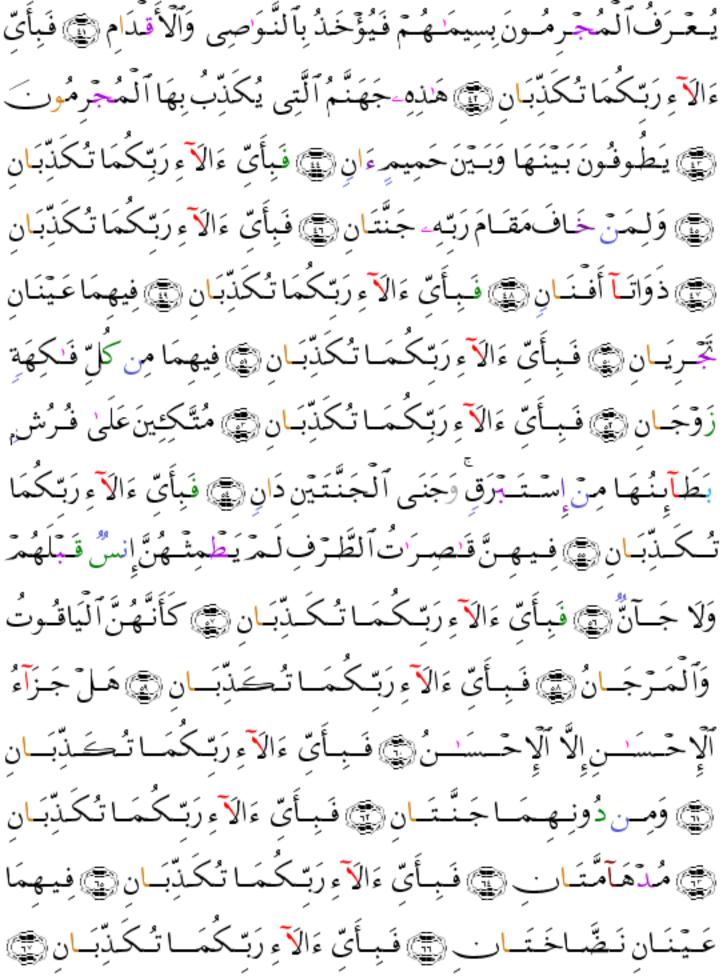





ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿ لَا كِلُونَ مِن شَجَرِ مِّن زَقُّومِ ﴿ فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ فَشَارِ بُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَشَارِ بُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ﴿ هَلَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ خَنْ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿ وَأَنتُمْ خَلَقُونَهُ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَلِلَةُ وِنَ ﴿ خَنْ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا خَنْ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ عَلَىٰٓ أَنِ تُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَالَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿ وَأَنتُ مَ تَزْرَعُ ونَهُ أَمْ نَحْ نُ ٱلزَّارِعُ وِنَ ﴿ لَا لَا مَا لَكُ لَكُ لَكُ اللَّهُ اللَّه حُطِّمًا فَظَلَّتُمْ تَفَكَّهُ وِنَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ يَلَ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتُ مُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ عَالَتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَلُهُ أُجَاجًا فَلَوْلاَ تَشْكُرُ ونَ ﴿ أَفَ رَءَيْتُ مُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ﴿ وَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْر نَحْنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴿ يَكُنُّ نَحْنَ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْويِنَ أَنْسِحْ بِآسْمِرَبِّكَ ٱلْعَظِيرِيَ ﴿ فَالْآ أُنْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّبُ جُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴿ قَالِمُ وَنَعَظِيمُ ﴿ قَ



عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُم ٓ أَيْنَ مَا كُنتُم ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ لَّهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ يُـولِجُ ٱلَّيـَـلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُـولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيـَـلِ ۚ وَهُوَعَلِيمٌ ۚ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۚ فَا لَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرُ كَبِيرٌ ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُوْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَـذَ مِيثَـٰقَكُـمرٓ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُنَرِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِۦٓ ءَايَكْتِ بَيّنَكْتِ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفُرَّحِيمٌ ٥ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَا يَـسْتَوى مِنكُـممَّنَ أَنفَقَمِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلْتَلَ أُوْلَكِمِكَ أَعْظَمُ دَرَجَهَ مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِن بَعْدُ وَقَلْتَلُواْ وَكُلاًّ وَعَدَ آللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُـقِّرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ ۚ أَجۡـرُ كَرِيمُ ۗ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَـوَكِ

يَوْمَ تَـرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّنْتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَالِكَ هُ وَٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ يَعُومَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُ ونَا نَـقُتَبِسٌ مِن نُـُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُـورًا فَـضُرِبَ بَـيْنَـهُم بِسُـورٍ لَّهُ بَابُ بَـاطِئُهُ فِيهِ ٱلرَّحْـمَةُ وَظَهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَآرْتَبْتُمْ وَقَرْتَابْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَآءَ أَمْرُ آللَّهِ وَغَــرَّكُم بِآللَّهِ ٱلْغَــرُ ورُ ﴿ فَيَ فَـآلْيَـوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِـدْيــــَّةُ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَلِكُمُ ٱلنَّارُّهِيَ مَوْلَلِكُمْ وَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ و الله عَانُ لِلَّذِينَ ءَامَنُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَتِّ وَلَا يَحُونُ واْكَالَّدِينَ أُوتُ واْ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْقُلُوبُهُمَّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلسِقُونَ ٢ آعْلَمُ وَالَّانَّ ٱللَّهَ يُحْسِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْأَينَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَ بِوَأَقْرَضُواْ آللَّهُ قَـرْضًا حَسَنــًا يُـضَعَفُ لَـهُ مَ وَلَـهُ مَأَجْـرٌ كَـرِيـمُ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وُرُسُلِهِ ۚ أُوْلَئِمِكَ هُـمُ ٱلصِّيدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَٱلَّذِينِ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِئَايَلِتِنَآ أَوْلَلِمِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ آعَلَمُ وَا أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدَّنْيَا لَعِبُ وَلَهْ وُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ الْبَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ كَمَثَل غَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَّمَا ۖ وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانُ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ﴿ سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِــدَّتَ لِلَّــذِينَ ءَامَـنُــواْ بِـٱللَّهِ وُرُسُـلِــهِ ۖ ذَا لِكَ فَضَـلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ مَا أَصَابَ مِن شُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَنبِ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأُهَا ۚ إِنَّ ذَ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَــسِيرُ ﴿ لَي لِكَـيْـالَا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَلَكُمْ وَالَّاتُهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَ الِ فَخُورٍ ﴿ أَلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلُ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ هُـوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿

وَٱلْحِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَـوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ وَلَقَـدْ أَرْسَلْنَا نُـوحَـا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَّفَحِنْهُم مُّهْتَدِّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَنْسِقُ وِنَ ١٠٠ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَاثُرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَــمَوْءَاتَيْنَــهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُـلُـوبِ ٱلَّـذِيـنِ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَـةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَ لَهَا عَلَيْهِ مَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رِضْوَانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَ أَفَئَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُ مَّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُوْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُـورًا تَـمْشُونَ بِـهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَآلَكُمْ فَوَرُرُ رَّحِيمٌ ١٠٠ لِنَالَا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلۡحِتَـٰبِ أَلَّا يَقْدِرُ ونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضَلِ ٱللَّهِ وَأَنَّا ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُ مُرَآلْكِتَابَ

٤ بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَـوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلَّكَةُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ الصِيرُ ١ ۖ ٱلَّذِينَ يُظُهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآبِهِ ممَّاهُنَّ أُمَّهَا بِهِ مَّا أُمَّهَا أُمَّهَا أُمَّهَا أُمَّهَا أُمَّهَا أُلَّا وَلَدْنَهُ مَرْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَ رًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِتَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَـفُورٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظُهِرُ ونَ مِن نِّسَآبِهِمْ ثَـمَّ يَعُـودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۚ ذَا لِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَمَن لَّـمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ

بِهِ وَالله بِمَا تَعَمَّلُونَ خَبِيرَ ﴿ فَمُنَ لَمْ يَجَدُ فَصِيامُ شَهِرِينِ مُتَ الْبَعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَ آسَا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِلْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَا ذَ لِكَ لِتُوْمِنُواْ بِٱللّهِ وَرَسُولِ فِي وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللّهِ وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُونَ ٱللّهَ وَرَسُولَ هُ كُبِتُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا ءَايَنتِ بَيِنَاتٍ وَلِلْكَ فِرِينَ كَمَا كُبِتَ ٱلّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا ءَايَنتِ بَيِنَاتٍ وَلِلْكَ فِرِينَ كَمَا كُبِتَ ٱلّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا ءَايَنتِ بَيِنَاتٍ وَلِلْكَ فِرِينَ عَنَابٌ مُ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا ءَايَنتِ بَيِنَاتٍ وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابُ مُ هِينُ فَي يَبْعَثُهُمُ ٱللّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُ هُم مِبْمَا عَمِلُواْ وَلَلّهُ عَلَى كُلِ شَي وَ شَهِيدٌ فَي عَمِلُواْ وَلَكُهُ عَلَى كُلِ شَي وَ شَهِيدٌ فَي اللّهُ وَلَسُوهُ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَي وَ شَهِيدٌ فَي اللّهُ عَلَى كُلِ شَي وَ شَهِيدً فَي اللّهُ عَلَى كُلِ شَي وَ شَهِيدً فَي اللّهُ عَمِلُوا اللّهُ عَلَى كُلِ شَي وَ شَهِيدً فَي وَلَكُهُ عَلَى كُلِ شَي وَ شَهِيدً وَاللّهُ عَلَى كُلِ اللّهُ عَلَى كُلِ شَي وَ مِنْ مُ وَلَكُوا مُؤْلِكُ وَلِكُوا اللّهُ عَلَى كُلِ اللّهُ عَلَى الْهِ مَالَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَذَى اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَهُ مَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَهُ مِنْ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا

أَلَمْ تَـرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَـا فِي ٱلسَّمَـوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ مَا يَحُونُ مِن نَّجْوَكُ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُورَابِعُهُ مَوْلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلآ أَدْنَىٰ مِن ذَ لِكَ وَلآ أَحْتَرَ إِلَّا هُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَـوْمَ ٱلْقِيـُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَى ءٍ عَلِيمٌ ١ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَكُ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّـوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ آللَّهُ وَيَــقُـولُونَ فِي أَنفُسِهِم لَوْلاً يُعَذِّبُنَا آللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَّلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَنَحَيْتُمْ فَلَا تَتَنَكِجَوْاْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَحَوْاْ بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَكُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُ وِنَ ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَكِ مِنَ ٱلشَّيْطُ نِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُ واْ وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْءًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَـلَـى ٱللَّهِ فَلْيَتَـوَكَّـلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ

آللَّهُ لَـكُمْ وَإِذَا قِـيلَ آنسُ زُواْ فَانشُرُواْ يَـرْفَعِ آللَّهُ ٱلَّـذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُـواْ ٱلْعِلْمَدَرَجَىتٍ وَآللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَـٰجَيْتُـمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُّولكُمْ صَدَقَةَ ذَ لِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ٣ ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَىٰكُمرْصَدَقَاتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ آللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ آلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ آلزَّكَوْةَ وَأَطِيعُواْ آللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ ٰ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَعَدَّ آللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ إِنَّهُ مَ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَانَهُ مَ جُنَّهُ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابُ شُهِينٌ ﴿ لَّ لَ يُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَ لُهُمْ وَلَا أَوْلَىٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَهُ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكُندِبُونَ ﴿ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ مُ ٱلشَّيْطُنُ فَأَنسَلهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطُ نِ أَلآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطُ نِ هُمُ ٱلْحَاسِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّــٰذِيـنَ يُحُــآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُـولَــهُۥ أَوْلَــَيِـكَ فِي ٱلْأَذَلِّــينَ ﴿ كَــتَــبَ ٱللَّهُ لِأَغْـلِـبَتَ أَنَــا ْ وَرُسُـلِــي ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَــوِيُّ عَـزِيـزٌ ﴿

لاَّ تَجِدُ قَـوْمًا يُـؤْمِنُـونَ بِـٱللَّهِ وَٱلْـيَـوْمِـٱلْاَخِرِ يُـوَآدُّونَ مَـنْ حَــآدُّ ٱللَّهَ وَرَسُـولَــهُ وَلَـوٓكَالُـوٓاْ ءَابَـآءَهُــمْ أَوۡ أَبۡـنَـآءَهُــمْ أَوْ إِخْــوْنَـهُ مِرْأُوْ عَـشِـيرَتَـهُ مَ أُوْلَـبِ كَ كَــتَـبَ فِي قُلُوبِ هِــمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحِ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُ مَرْجَنَّاتِ تَجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخُلِدِينَ فِيهَا رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُوْلَئِمٍ كَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُـمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ، هُوَ ٱلَّذِي أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرَْمَا ظَنَنتُمَ أَن يَخْرُجُوآ ۚ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمَ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَلَهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوآ وَقَلَافَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُواْ يَكَأُوْلِى ٱلْأَبْصَرِ ﴿ وَلَوْلآ أَن كُتَبَٱللَّهُ عَلَيْهِ مُ ٱلْجَلاَءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱللُّانْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴿



ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَآقِّ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ

وَٱلَّذِينَ جَآءُومِن ٰ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِ خَوْنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلَّإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّهٰذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوكُرَّحِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّـذِينَ نَـافَـقُـواْ يَـقُـولُـونَ لِإِخْـوَ نِهِـمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْـلِ ٱلْكِتَٰبِلَبِنَ أُخۡرِجۡـتُمۡ لَنَخۡرُجَنَّ مَعَكُمۡ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمۡ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُ مَ لَنَنصُرَنَّكُ مَ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَلْدِبُونَ البن أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُ ونَهُمْ وَلَبِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ ٱلْأَدْبَىرَ ثُـكَّرَلًا يُنصَرُونَ ﴿ لأَنتُ مِ أَشَدُّ رَهْبَ أَ فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَا لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لاً يَفْقَهُ ونَ ١٠ لَا يُـقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلاَّ فِي قُـرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُر ۚ بَأْسُهُ مِ بَيْنَهُ مَ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُ مَ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُ مَّ شَتَّىٰ ذَ لِكَ بِأَنَّهُ مَّ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ ٢ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطُنِ إِذَّ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَ الَ إِنِّسَى بَرِيٓءُ مِّنكَ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

فَكَانَعَ قِبَتَهُمَ ٓ أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِلدَيْنِ فِيهَاۚ وَذَا لِكَ جَزَّؤُا ٱلظَّلِمِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ } ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ مِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُ واْ كَآلَّـذِينَ نَـسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَـبِكَ هُمُ ٱلَّفَاسِقُونَ ١ إِلَّا يَسْتَوِى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ١٠ لَوْ أَنزَلْنَا هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ خَسْعِاً مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةٍ ٱللَّهِ وَتِـلَّكَ ٱلْأَمْـثَـٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَـعَلَّهُـمْ يَتَفَكَّـرُونَ ﴿ هُ وَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لآ إِلَهُ وَلاَّ هُ وَعَلِمُ ٱلْعَلَيْبِ وَٱلشَّهَهُ لَدَةٍ هُ وَ ٱلرَّحْمَ لَ أُلرَّحِيمُ إِلَّا هُ وَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لاَّ إِلَا هُ وَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَلِنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُـشْرِكُونَ ﴿ هُو اللَّهُ النَّا لَخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأُسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَـهُ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَهُـوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدُّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلي وَٱبْتِغَآءَ مَرۡضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَاْ أَعۡلَمُ بِمَٱ أَخۡفَيۡتُمۡ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَآءً وَيَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوۡءِ وَوَدُّواْ لَوۡ تَكَفُّرُونَ۞ لَن تَنفَعَكُمۡ أَرۡحَامُكُمۡ وَلَآ أَوۡ لَـٰدُكُمۡ يَـوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَـفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ قَـدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةً حَسَنَةً فِي إِبْرَ هِيمَرِوَآ لَّذِينَ مَعَهُ ۚ إِذَّ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ ٓ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَ وَهُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحَدَهُ ۚ إِلَّا قَـوۡلَ إِبۡرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسۡتَغۡفِرَنَّ لَكَ وَمَاۤ أَمۡلِكُ لَكَمِنَ ٱللَّهِ مِن شَىۤءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ٢٠٠٠ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ،

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَ لاَ يَنْهَدْكُمُ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَنِتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَسْرِكُمْ أَن تَسَبَرُّ وهُ مِرْ وَتُنَقِّسِطُ وَاْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَدْكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَنْتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَـٰرِكُمْ وَظَنهَرُواْ عَلَى إِخْـرَاجِكُمْ أَن تَـوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَـٰبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ يَكِ لَيُّ هَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُ وَالْإِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَ آمْتَ حِنُوهُ نَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِ هِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُ مُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَ لَا تَرْجِعُوهُ نَّ إِلَى ٱلْحُفَّارِ لَا هُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّ آ أَنفَ قُواْ وَلَا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذْ آ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُر ٠٠٠ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْئَلُواْ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُواْ مَآأَنفَقُواْ ذَ لِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ يَخْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَإِن فَاتَكُمْ شَىْءٌ رِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى ٱلْحُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَــَّاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَ جُهُم مِّثْلَ مَآأَنفَقُوا أَوَآتَ قُوا آللَّهُ آلَنِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسَّوَةً حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ

وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ آللَّهُ هُـوَآلْغَنِيٌّ ٱلْحَمِيدُ ١٠٠ عَـسَى آللَّهُ أَن يَجْعَلَ

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لاَّ يُشْرِكُونَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفُنَ وَلَا يَنْزِنِينَ وَلَا يَقْتُلُنَ أَوْ لَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَسْنِ يَغْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْ رُوفٍ فَبَايِعْ هُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَرْ قَـدْ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ ﴿ ٩ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ١ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُـقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَأَنَّهُ م بُنْ يَكُنُّ مَّ رَصُوصٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ مِ يَكَ وَمِ لِمَ تُـوْذُونَنِي وَقَـد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ

وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ يَلْبَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْ كُمرَّمُ صَدِقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىنةِ وَمُبَشِّرَا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُۥ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّـنَاتِ قَـالُواْ هَلذَا سِحْرٌ شَبِينٌ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَك عَلَى آللَّهِ ٱلْكَدِبَ وَهُ وَيُدْعَنَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ الله يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُـورَ آللَّهِ بِأَفْوَ هِهِمْ وَآللَّهُ مُتِـمُّ نُـورِهِ - وَلَوْحَرِهَ ٱلْكَنْفِرُ ونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَى ۖ وَدِينِ ٱلْحَتِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَنْرَةِ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ تَ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَ لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْذُنُ وبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّنتٍ بَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِعَـدْنٍ ۚ ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَأُخْرَكَ تَحِبُّونَهَ ٱنْصَرُّ رِّنَ ٱللَّهِ وَفَـتْـحٌ قَـرِيبٌ وَبَشِّـرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُـوٓاْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنْ أَنصَارِيَّ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَئَامَنَت طَّآبٍ فَدُّ رِّنَ بَنِيَ إِسْرَّءِيلَ وَكَفَرَت طَّآبِ فَةٌ فَأَيَّدْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصَّبَحُواْ ظَهِرِينَ عَ

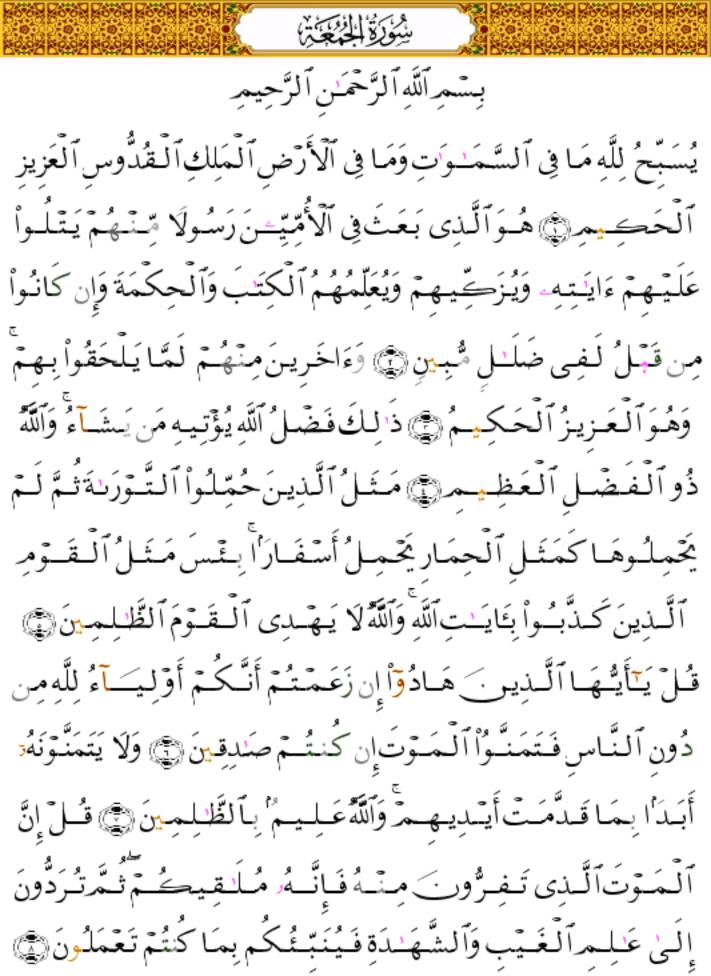

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَـوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَا لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَالْنَصْرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبنتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللهِ وَٱذَّكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَإِذَا رَأُوٓاْ تِجَـٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآبِمَاۤ قُلۡ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَـيْرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَمِنَ ٱلتِّجَرَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴿ ٤ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُنَـٰفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ إِنَّـكَ لَـرَسُولَـهُ وَٱللَّهُ يَشْهَـدُ إِنَّ ٱلْمُنكِفِقِـينَ لَكُـدِبُـونَ ١ ٱتَّخَذُوٓاْ أَيْمَٰنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَالِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطَبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُ وِنَ ﴿ ﴿ وَإِذَا رَأَيْـتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وإن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ حَالَتُهُمْ خُشُبُ مُّسَنَّدَةً كَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ ٱلْعَدُوُّ فَٱحۡذَرْهُمْ قَـٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ ٢

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغَفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْـتَـهُـمْ يَـصُـدُّونَ وَهُـم مُّسْـتَكِبِرُونَ ١٠٠ سَـوَآءُ عَلَيْهِمْ أَسْتَغَفْرَتَ لَهُ مَ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِر لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلَّـقَـوْمَ ٱلَّـفَاسِقِينَ ﴾ هُـمُ ٱلَّـذِينَ يَقُـولُـونَ لَا تُنفِقُ واْعَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُول ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا أَولِلَّهِ خَـزَآبِنُ ٱلسَّمَـوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَـكِنَّ ٱلْمُنَـفِقِينَ لَا يَفْقَهُ ونَ ﴿ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَ آ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَلْكِنَّ ٱلْمُنَافِقِ بِنَ لَا يَعْلَمُ وِنَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلَّهِكُمْ أَمْ وَلُكُمْ وَلَا أَوْلَا دُكُمْ عَن ذِحْ رِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَ لِكَ فَأُوْلَتِ لِكَهُ مُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَـأْتِي أَحَـدَكُـمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَـوْلآ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَحُن مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْ سَا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱلَّهُ خَبِيرٌ ۚ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ٤

بِسْمِ اللهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِمَنِ آلرَّحِمَنَ آلرَّحِمَنَ آلمَالُكُ وَلَهُ آلْحَمَدُ أَيْ مُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ ﴿ هُو ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ ﴿ هُو ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ حَافِرُ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَىءٍ قَدِيرٌ ﴿ هُو ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَلُونَ وَمَا تَعْمَلُونَ بَعِيرٌ ﴿ هُو اللَّهُ مِن السَّمَلُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا وَمَا تُعْلِنُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالَهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالَهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالَا وَالْمُوالَا وَالْمُوالَا وَالْمُوالَا وَالْمُوالَّا وَالْمُوالَا وَالْمُوالَا وَالْمُوالَا وَالْمُوالِولَا وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالَالَا والْمُوالَّالَا وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُولَا وَالْمُوالِمُوا ول

يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَلُونِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ ٰ بِنَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ذَا لِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُ مِ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالُوٓا أَبَشَرُ يَهْدُ ونَنَا فَكَفَرُ واْ وَتَوَلُّواْ وَّآسَتَغْلَى ٱللَّهُ ۚ وَٱللَّهُ عَٰنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وٓاْ أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُم ۚ وَذَ لِكَعَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ يَكُ يَوْمَ يَجْمَعُ كُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَ لِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلَ

صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدَّخِلْهُ جَنَّنتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِيهَا أَبَدُا ذَ لِكَ ٱلْهَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ۞

وَٱلَّــٰذِينَ كَفَــرُواْ وَكَـنَّابُــواْ بِعَايَـٰتِنَــَ ٓ أُوْلَــَيِـِكَأَصْحَــٰبُ ٱلنَّار خَلِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ مَا أَصَابَمِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذَّ نِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَى ءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَأَطِيعُ وَأَطِيعُ وَأَطِيعُ وَأَطِيعُ وَأَلَا رَّسُولَ فَإِن تَـوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَىٰ ۗ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّـــذِيـنَ ءَامَنُــوٓاْ إِنَّ مِنْ أَزْ وَحِكُمْ وَأُوْ لَـٰدِكُمْ عَــدُوًّا لَّكُمْ فَ الْحَدْرُوهُمْ فَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَصْفَحُ وَاْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُ ورُّ رَّحِيهُ ﴿ إِنَّهَآ أَمْ وَالْكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُعَ ظِيمٌ ﴿ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَآسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِإَنفُسِكُمْ وَمَن يُـوقَ شُحَّ نَـفْسِهِ عَـ فَـأُوْلَامٍ كَهُـمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَـرْضًا حَسَنًا يُضَعِفْ لُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿

يَـَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَـآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمَ لَا تُخْرجُوهُ رَبَّ مِنَ بُيُوتِهِ نَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَلْحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلَّكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْمَدَ ذَا لِكَ أَمْرًا ١٠ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُ إِنَّ بِمَعْـرُوفٍ أَوْ فَـارِقُـوهُـنَّ بِمَعْـرُوفٍ وَأَشْهِـدُواْ ذَوَىٰ عَـدْلِ مِّنكُـمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُ مَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَمَن يَتَّقَ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُفُّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ آللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّاعِي يَبِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن ِنْسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاتُهُ أَشْهُرِ وَٱلَّئِي لَـمۡ يَحِضۡنَ وَأُوْلَٰتُٱلْأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُ نَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِينُسْرًا ﴿ ذَا لِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ وَ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ٢

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَّمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُ وَفَيِّوَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَـهُ ۚ أُخْرَىكِ ﴿ لِيُنفِقَ ذُو سَعَةِ مِن سَعَتِهِ ـ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقَ مِمَّا ءَاتَنهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفَسًا إِلَّا مَآ ءَاتَـنهَـا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِ يُسْرًا ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهُا عَذَابًا تُكَلَّرًا ﴿ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَلْقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَـدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَـيْكُمْ ذِكُّرًا ﴿ رَّسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُـؤُمِنُ بِٱللَّهِ وَيَـعْمَل صَلِحًا يُـدِّخِلَهُ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۖ قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَلُوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴿

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُ مرمِّن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَآرُّ وهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ

عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعَّنَ حَمْلَهُنَّ



يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ تُـوبُـوٓاْ إِلَىٰ ٱللَّهِ تَوْبَـةَ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّ رَعَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْرِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّادِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَٰنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَآغَـٰ فِرْ لَنَآ إِنَّاكَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْ وَسِهُ مَ جَهَنَّ مُ وَبِئَسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَنَكُ لِّلَّـٰذِيـنَ كَـفَـرُواْ آمْـرَأَتَنُــوح وَآمْـرَأَتَ لُــوطِّ كَانَـتَـا تَحْـتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِ نَ ٱللَّهِ شَـيَّا وَقِيلَ ٱذْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ ﴿ قَالَتَ رَبِّ آبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتَا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ ۚ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلَّـ قَـ وَمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِيّ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَحْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَـٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ ۚ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ﴿



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَـٰرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلَّكُ وَهُـوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَـدِيرٌ ١٠ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ٢

ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَـٰوَ تِطِبَاقَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَقِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتِ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَكِ مِن فُطُودٍ ﴿ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ

يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَحَسِيرٌ ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَنِيعَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِّلشَّيَنطِينَ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ

ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّ هِمْ عَذَابُ جَهَنَّامَ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِذَآ أُلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَنفُورُ ﴿ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَ ٓ أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَ ٓ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿ قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقَلْنَامَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ

إِلَّا فِي ضَلَلِ كَبِيرٍ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ فَ اَعْتَرَفُ وَا بِذَنْ بِهِمْ فَسُحْقً الإَّصْحَ بِ السَّعِيرِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْ شَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُ حمَّغْ فِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّ

وَأَسِرُ واْ قَوْلَكُمْ أَو آجْهَرُواْ بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُ وَٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَذَ لُـولًا فَـاَمْـشُـواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿ وَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَـمُـورُ ﴾ أَمْ أَمِنتُـم مَّن فِي آلسَّمَـآءِ أَن يُـرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبَـا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْ فَانَدِيرِ ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ١ أَوَلَـم يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُم صَنَّفَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُ نَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَ نُ إِنَّ لُهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بِصِيرٌ ﴿ أَمَّنَ هَلْذَا ٱلَّذِي هُ وَجُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ وَنُفُورٍ ﴾ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِمِ ۚ أَهْدَى ۖ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ قَالَ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدرَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُ ونَ ﴿ قُلُ هُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرضِ وَإِلَيْهِ تُحْمَشَرُ وِنَ ﴿ وَيَعْدُولُ وِنَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ قُل إِنَّمَا ٱلْعِلْمُعِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿



أَن لاَّ يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ﴿ فَيَ وَغَدَوْاْ عَلَىٰ حَرْدٍ قَـٰدِرِينَ ﴿ فَكَامَّا رَأُوْهَا قَالُوٓاْإِنَّا لَضَآالُّونَ عَنَى بَلْ يَخْنُ مَحْرُ ومُونَ عَنَى قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقَلُل لَّكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَ رَبِّ لَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَي فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَلَكُومُونَ ﴿ قَالُواْ يَكُويْ لَنَكِ اللَّهِ الْعَيْنَ ﴿ عَلَى عَسَىٰ رَبُّنَآ أَنِ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿ كَذَالِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبَرُۚ لَوْ كَانُــواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُــتَّقِينِ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ هِ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ مَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَكُمْ كِتَنَبُ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَـمَا تَخَيَّرُونَ ﴿ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ إِنَّ لَكُمْ لَمَـا تَحْكُمُـونَ ﴿ مَا اللَّهُمْ أَيتُهُم بِذَ لِكَ زَعِيمٌ ﴿ إِنَّا أَمْ لَهُ مَ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآبِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُعَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَىٰ ٱلسُّجُودِ فَالَّا يَسْتَطِيعُونَ فَيَا اللهِ عَوْنَ فَيَ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَالَىٰ اللهُ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُمُ عَ

وَهُمْ نَآبٍمُ وَنَ ﴿ فَأَصّْبَحَتْ كَآلصَّ رِيمٍ ﴿ فَ نَنَادَوْاْ مُصّْبِحِينَ ﴿ أَنِ آغْدُ واْعَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَلرِمِينَ ﷺ فَٱنطَلَقُواْ وَهُــمْ يَتَحَلَفَتُونَ ﷺ

سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْحُرْطُومِ ﴿ إِنَّا بَلُونَاهُمْ كَمَا بَلُونَا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ

لَيَصْـرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَثُنُــونَ ﴿ فَكَالَفَ عَلَيْهَا طَآبِفُ مِّن رَّبِّكَ

خَلْشِعَةً أَبْصَلُرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿ فَذَرْنِي وَمَن يُصِحَدِّبُ بِهَا ذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُ مِرِّنْ حَسِيْثُ لَا يَعْلَمُ وَنَ ١ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ١ أَمْ تَسْئَلُ هُمْ أَجْ رَافَهُم مِّ ن مَّ غُرَمِ مُّ ثُمَّ فَالُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُ مُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿ فَا أَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِيِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُـــوتِ إِذْ نَادَى لَ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿ لَيْ لَلَّا أَن تَدَ'رَكَهُۥ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ لَــنُـبِـــذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ مَدْمُومٌ ﴿ فَا خَتَبَـٰهُ رَبُتُهُۥ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَإِن يَكَادُ ٱلَّـذِيـنَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُـونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّحْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَلَمِينَ ﴿

# سِنُونَ لَأَ الْمُخْتَقِلَةُ الْمُخْتَقِلَةُ الْمُخْتَقِلَةُ الْمُخْتَقِلَةُ الْمُخْتَقِلَةُ الْمُخْتَقِلَةُ ال

ٱلْحَاقَةُ فَي مَا ٱلْحَاقَةُ فِي وَمَآأَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحَاقَةُ فِي كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادُ اللَّا الْعَارِعَةِ فِي فَأَمَّا اثْمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِٱلطَّاعِيَةِ فِي وَأَمَّا عَادُ فَأَهْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ

سَبْعَ لَيَــــــالِ وَثَمَـٰنِيهَ أَيَّـامٍ حُسُومًا فَــَـــــرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَاصَرْعَىٰ كَأَنَّـهُمْ أَعْجَازُ نَحْـلٍ خَاوِيَةٍ ﴿ فَهَلْ تَرَى لَــهُ لِـــم مِّنَ بَاقِيــَةٍ ﴿

وَجَــآءَ فِـرْعَــوْنُ وَمَن قَـبْلَـهُ وَٱلْمُؤْتَفِكَـٰتُ بِٱلْخَاطِئَـةِ ﴿ فَعَصَـوْا رَسُـولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَ كُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَنْذَكِرَةً وَتَعِيَهَ ٓ أَذُنُّ وَعِيدٌ ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴿ فَيَوْمَبِدِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَبِدِ وَاهِيَةٌ هِ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآبٍ هَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِدِ ثَمَٰنِيَةٌ ٣ يَـوْمَبِدِ تُـعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُـمْ خَافِيَـةٌ ﴿ فَاضَامَّا مَـنْ أُوتِي كِتَنْبَهُ بِيمَمِينِهِ عَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِتَنْبِيَهُ ﴿ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهُ ۞ فَهُ وَفِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ فِي جَنَّهِ عَالِيرَةٍ ۞ قُـ طُوفُ هَا دَانِيَـةٌ ﴿ كُلُواْ وَٱشْرَبُ واْ هَنِيتَئَا بِمَآأَسْلَفْتُ مَّ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْحَالِيَةِ ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَلْبَهُ بِشِمَالِهِ ۖ فَيَقُولُ يَلْيَـْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَلْبِيَهُ هِ وَلَمْ أَدْرِ مَاحِسَابِيَهُ ﴿ يَلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِياةَ ﴿ مَا أَغُنَىٰ عَنِّي مَالِيَـةٌ ﴿ هَالَكَعَنِّي سُلْطَنِيَةٌ ﴿ خُدُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿ ثُمَّالْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُـؤُمِنُ بِاللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿

فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَلْهُنَا حَمِيمٌ ﴿ وَلا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ﴿ لَا يَأْكُلُهُ وَ إِلَّا ٱلْخَطِئُونَ ﴿ فَالْآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُ ونَ ﴿ وَمَا لَا تُبْصِرُ ونَ ﴿ إِنَّـهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيـمِ ۞ وَمَا هُ وَبِقَوْلِ شَاعِـرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ۞ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُ ونَ ﴿ تَنزِيلُ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ لَا خَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَدِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم شُكَدِّبِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿ وَإِنَّـٰهُۥ لَحَـٰقُ ٱلْيَقِينِ ۞ فَسَبِّحٌ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ قَالَمُ

## ٤

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَ انِ ٱلرَّحِيمِ

وَصَحِبَتِهِ ۗ وَأَخِيبِ ﴿ وَفَصِيلَتِهِ آلَّتِي تُئُوِيهِ ۞ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنجِيهِ ﴿ كَلَّ إِنَّهَا لَظَىٰ ۞ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَك ۞ تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ﴿ وَجَمَعَ فَأَوْعَلَىٰ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَلْنَ خُلِقَ هَالُوعًا هِ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعَا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْحَيْرُ مَنُ وعَا ﴿ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ﴿ وَٱلَّذِيرَ فِي أَمْوَ لِهِمْ حَدِيٌّ مَّعْلُومٌ ﴿ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُ وَمِرْ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَدَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونِ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُـمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنْفِظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِ هِـمْأَوْمَا مَلَكَتْأَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ﴿ فَكُونَ اللَّهُ عَلَى وَرَآءَ ذَ لِكَ فَأُوْلَــُبِـكَ هُــمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَننَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ هُ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَادَ تِهِمْ قَـَآبِمُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ رِيُّ أُوْلَنْبِكَ فِي جَنَّنتِ مُّكْرَمُونَ رَقِيُّ فَمَالِ ٱلَّـذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَ الْعِنْ اللَّهِ مَالُهِ عِنْ اللَّهِ مَالُهُ عَلَيْ ٱلْمُرْيِ مِنْهُمْ أَن يُلدِّخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿ كَلَّ ۚ إِنَّا خَلَقْنَنْهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا خَلَقْنَنْهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴾

يُبَصَّرُونَهُمْ مَّ يَــوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَـوْيَـفُتَـدِي مِنْ عَذَابِيـَوْمِبِدِ بِبَنِيــهِ ١

فَلَآ أُقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَارِقِ وَٱلْمَغَارِبِإِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ فَيَذَرْهُمْ مَيْخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَفُواْ يَوْمَهُمُ آلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ يَكُ مُ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِيُوفِضُونَ ﴿ خَلْشِعَةً أَبْصَارُهُ مَّ تَـرَّهَ لَهُمَّ ذِلَّةٌ ذَا لِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ ٩

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّ آَرْسَلْنَا نُـوحًا إِلَىٰ قَـوْمِـهِ أَنْ أَنــذِرْ قَــوْمَـكَ مِـن قَـبْلِ أَن يَأْتِيهُـمْ عَـذَابُ أَلِيـمُ ﴿ قَـالَ يَلْقَـوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ رُّبِينٌ ﴿ أَنِ آعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّــقُــوهُ وَأَطِيعُــونِ ﴿ يَغْفِـرْ لَكُــممِّـن ذُنُـوبِكُــمْ وَيُؤَخِّـرْكُــمْ إِلَىٰ أَجلَلِ سُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ آللَهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ لُوْكُ نتُ مُ تَعْلَمُونَ ا قَ ال رَبِّ إِنِّي دَعَ وْتُ قَ وْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِيٓ إِلَّا فِرَارًا ﴿ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُ مَجَعَلُ وٓا أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُ واْ وَٱسْتَكَبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا

ے ثُـمَّ إِنِّـى دَعَـوْتُـهُمْ جِهَـ ارًا ﴿ ثُمَّ إِنِّـيَّ أَعْلَىٰتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿ فَلَا لَتُ آسْتَغْفِرُ وَالْرَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَّارًا ﴿

لَّكُمْ جَنَّنتٍ وَجَعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ﴿ مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿ أَلَهُ أَلَهُ مَرْتُ رَوّا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُـورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ يُعِيدُ كُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْـرَاجَـا ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُـمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لِتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَاكُهُ وَوَلَدُهُ ۚ إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَمَكَرُواْ مَكَ رُا كُبَّارًا ﴿ وَقَالُواْ لَا تَمذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَمذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَا ١ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلا تَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا ضَلَالَا ١ مِّمَّا خَطِيٓءَ لِهِم أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ﴿ وَقَالَ نُـوحُ رَّبِّلَا تَـذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِمِنَ ٱلْكَلْفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِن تَـذَرْهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا حَـفُّ ارًا ﴿ رَّبِّ ٱغْـفِـرْ لِـى وَلِـوَ لِـدَيَّ وَلِمَـن دَخَلَ بَيْتِـى مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَلا تَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا تَبَارَا ﴿ اللَّهِ مَا ا

يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمرِمِّدْرَارًا ﴿ وَيُمْدِدْكُمرِبِأُمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلِ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوٓاْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبَا ﴾ يَهْدِي إِلَى ٱلرُّسْدِ فَئَامَنَّا بِهِ وَلَن نُّسْرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدَا ﴿

وَأَنَّهُ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا آتَّخَذَ صَحْبَةً وَلا وَلَدًا ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَنِ لَّن تَقُولَ ٱلَّإِ نسُ

وَٱلْحِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلَّإِ نسِ يَعُوذُ ونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿ وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كُمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ

ٱللَّهُ أَحَـدًا ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَكُهَا مُلِئَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبَا ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعَ فَمَن

يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِد لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْرَأَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَا لِكَ كُنَّا طَرَآبِقَ قِددًا ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تُعۡجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ مَرَبَا ﴿ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَى ءَامَنَّا بِهِ فَمَن يُـؤُمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ﴿

فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُ هُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُـوهُ كَـادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِـهِ أَحَـدًا ﴿ قُللَ إِنِّـى لآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿ قُلْ إِنِّى لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿ إِلَّا بَلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَاتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّهَ خَلِلدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿ حَتَّى إِذَا رَأُوٓاْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعَلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَـاصِـرًا وَأَقَـلُ عَـدَدَا ۞ قُـلَ إِن ۚ أَدْرِعَ ۖ أَقَـرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّتَ أَمَدًا ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيتِهِمِ أَحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَـدَيـْهِ وَمِـنْ خَلّْفِهِ وَصَدًا ﴿ لَّهِ لِيَعْلَمَ أَن قَـدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدُا 🚉

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَـٰسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَـٰبِكَ

تَحَرَّوْاْ رَشَدًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿

وَأَلَّوِ ٱسۡتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لاَ سُقَيۡنَاهُم مَّآءً غَدَقًا ١ لَي لِّنَفۡتِنَهُمْ



\*إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَذْنَىٰ مِن ثُلُثَى آلَيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثُهُ وَطَآبِفَةً مِن آلَيْهِ ارْعَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ مِن آلَيْهَ ارْعَلِم أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُم أَن لَّن تَحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُم أَن لَيْن مَعَكُ وَنُ مِن كُم مَّرْضَى لَا عَلَيْكُم أَن سَيكُونُ مِن كُم مَّرْضَى لَا عَلَيْكُم أَن سَيكُونُ مِن كُم مَّرْضَى لَا عَلَيْكُم وَن يَضْرِبُونَ فِي مَا تَيَسَّر مِن آلْفُرْ عَانٍ عَلِم أَن سَيكُونُ مِن كُم مَّرْضَى لَا وَالْحَرُونَ عِن مَن فَضَل اللَّه وَالْحَرون فَي مَا تَيَسَّر مِن فَضَل اللَّه وَالحَرون وَن اللَّه وَالْحَرون عَلَى اللَّه وَاللَّه وَالْمَا تَيَسَّر مِنْ أَنْ اللَّه وَاللَّه وَاللَّهُ إِلَى اللَّه عَنْ وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّهُ إِلَى اللَّه عَنْ وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّهُ اللَّه وَاللَّهُ وَلُولُ وَعِيمًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلُولُ وَعِيمُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَلُولُ وَعِيمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَى وَلَى اللَّه عَلَى وَلَا اللَّه وَاللَّه وَاللَّهُ وَلُولُ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى وَلَا وَاللَّه وَاللَّهُ وَلُولُ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى وَلُولُ وَعِيمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَلُولُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَلَا الللَّهُ عَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى وَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا مَا اللَّهُ عَ

### سُِمُّوْلَا الْمُكَاتَّلِ بِسْمِ اللَّهِ آلرَّحْمَ نِ آلرَّحِيمِ

يَ أَيُّهُا الْمُدَّقِرُ فَ قُمْ فَ أَندِرْ فَ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ فَ وَثِيَابِكَ فَطَهِّرْ فَ وَالرَبِكَ فَطَهِّرْ فَ وَالرَبِّكَ فَاصَّبِرْ فَ وَالرَبِّكَ فَاصَّبِرْ فَ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَ فَذَ الكَيْوَمَ بِدِينَ وَمُ عَسِيرُ فَ عَلَى الْكَفِرِينَ فَا إِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَ فَذَ الكَيْوَمَ بِدِينَ وَمُ عَسِيرُ فَ عَلَى الْكَفِرِينَ فَا إِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَ فَذَ اللَّا يَوْمَ بِدِيدٍ يَوْمُ عَسِيرُ فَي عَلَى الْكَفِرِينَ عَلَى الْكَفِرِينَ عَلَى الْكَفِرِينَ عَلَى اللَّهُ مَ اللَّا عَنْ يَرْدُ وَ وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدَا فَي وَجَعَلْتُ لَهُ مَ اللَّا عَنْ يَعْمَدُونَ فَى وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا فَي وَجَعَلْتُ لَهُ مَ اللَّا مَنْ فَي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا فَي وَجَعَلْتُ لَهُ مَ اللَّا عَنْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ



فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَعَهُ ٱلشَّفِعِينَ ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ فَكَ تَانَّهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مَعْرِضِينَ فَكَ كَانَّا هُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مَعْرِضِينَ كَانَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ﴿ فَارَّتْمِن قَسْوَرَةٍ ﴿ فَي بَلْ يُحِافُونَ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفَا مُّنتَشَرَةً ﴿ فَي كَالَّا بَل لا يَحَافُونَ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفَا مُنتَشَرَةً ﴿ فَي كَالَّا بَل لا يَحَافُونَ الْاَحْدِرَةُ ﴿ فَي فَمَن شَاءَ ذَكَ رَهُ وَ فَ اللهُ عَلَى اللهُ ال

### **يُنِوُكُوُ القِئَيَ المَيْزَا** بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَ نِ الرَّحِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِيَـوْمِ ٱلْقِيهُ مِ إِن وَلَا أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَىٰ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ بَلَىٰ قَندِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُسُوِّى بَنَانَهُ ﴿ إِنَّ بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَنُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿ يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَنْمَةِ ﴿ فَا فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ١٥ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ١٥ يَقُولُ ٱلْإِنسَنُ يَوْمَبِدٍ أَيْسَنَ ٱلْمَفَرُ ﴿ يَكَالَا لَا وَزَرَ ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَبِدٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ ﴿ يُنَبَّؤُا ٱلْإِنسَن يَوْمَ بِنهِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿ يَ بَلِ ٱلْإِنسَنُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿ وَلَوْأَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ وَ ١٤ اللَّهُ مِلْ إِلَّهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُـرْءَانَـهُ ﴿ فَا فَـرَأْنَـهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَـهُ ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَـهُ ﴿ ١



# يَّنِي الْمُعَلِّعُ الْمُنْسَنِّلِ مَ مَا لِيَّا الْمُنْسَلِّلِ مَا مَا لِيَّا الْمُنْسَلِّلِ مَا مَا لَا الْم بِسْمِ اللَّهِ آلرَّحْمَ مِنْ آلرَّحِيمِ

هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَ نِ حِينُ مِّن ٱلدَّهْ رِلَمْ يَكُن شَيْئًا مُّذَكُورًا الْهُ إنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَ نَ مِن تُصْلَفَ قِ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا فَ بَصِيرًا فَإِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا فَ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَ فِي رِينَ سَلَسِلا وَأَعْلَكُ وَسَعِيرًا فَإِنَّ الْأَبْرَادِيَ شَرِبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُ ورًا فَيَ

عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُ ونَهَا تَفْحِيرًا ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّدْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ و مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمَا وَأَسِيرًا ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ آللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُمِن رَّبِّنَا يَـوْمـَّا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿ فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ شَـرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّنْهُمْ نَنْضُرَةً وَسُرُورًا ﴿ وَجَزَنْهُم بِمَاصَبَرُواْ جَنَّةَ وَحَرِيرًا ﴿ شَتَّ كِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِلِ ۖ لَا يَسرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَدْلِيلًا ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِــَانِيةٍ مِّن فِظَّةٍ وَأَحْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيراً ﴿ قَوَارِيراً مِن فِظَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقُدِيرًا ﴿ قَ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسَاكَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ﴿ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَّ مُّحَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنتُورًا ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿ عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَ بْرَقُّ وَحُـلُّوْا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَلَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابَا طَهُورًا ﴿ إِنَّ هَلْذَا كُلَّ لَكُمْ جَلَزَّاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشَّكُورًا ﴿ إِنَّا خَنْ نَـزَّ لْنَاعَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنـزِيلًا ﴿ فَاصِّبِرْ لِحُكْمِرَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿ وَآذْكُ رِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرِ ةَ وَأَصِيلُا ﴿



أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ﴿ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومِ ﴿ فَ فَكَرَنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُ وِنَ ﴿ وَيَلُّ يَوْمَبِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ مَا أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿ إِنَّ أَحْيَآءً وَأَمْوَاتًا ﴿ وَ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِي شَامِ حَلْتٍ وَأَسْقَيْنَا كُم مَّاءً فُرَاتًا ﴿ وَيُلُّ يَوْمَبِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ٱنطَلِقُوٓاْ إِلَىٰ مَا كُنتُ م بِهِ - تُكَذِّبُونَ ﴿ آنطَلِقُوٓاْ إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ ﴾ لاَ ظَلِيلِ وَلا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ ﴿ إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَدِ كَٱلْقَصْرِ ﴿ كَأَنَّهُ جَمِلَتُ صُفْرٌ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَبِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ كَالَّهُ مَا لِكُم كَذِّبِينَ هَلَـذَا يَـوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَبِلْ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ هَا لَا يَوْمُ ٱلْفَصْلَ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿ وَيُلُ يَوْمَبِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَلِ وَعُيُونِ ﴿ وَفَوَ كِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَا ا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَذَ لِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيَلُّ يَوْمَبِدِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ ﴿ وَيَلُّ يَوْمَبِدِ لِّلْمُكَندِّبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَـهُـمُ آرْكَعُـواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴿ وَيُـلُّ يَـوْمَبِـذِ لِّلْمُكَـذِّبِـينَ ﴿ فَبِأَيِّ حَـدِيثِ بَـعْـدَهُ لِيُوْمِنُونَ ﴾



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

عَمَّ يَتَسَآءَ لُـونَ۞ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ۞ ٱلَّذِي هُمِّ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۞ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ۞ ثُمَّرَكَلَا سَيَعْلَمُونَ۞ أَلَمْ نَجْعَل ٱلْأَرْضَمِهَادَا۞

كَادُ سَيَعُلُمُونَ ﴿ مَمُ فَادُ سَيَعُلُمُونَ ﴿ الْمُرْجِعُلِ الْا رَصْمِهُ مُدَا ﴿ وَ مَا مُهَادًا ﴿ وَ الْم

﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسَا ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ﴾ وَبَنَيْنَا فَوَقَكُمْ سَبْعًا شِهَادًا ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿ وَأَنزَلْنَا

مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءَ ثَجَّاجًا ﴿ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّا وَنَبَاتًا ﴿ وَجَنَّتٍ مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءَ ثَجَّاجًا ﴾ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّا وَنَبَاتًا ۞ وَجَنَّتٍ أَلْفَافًا ۞ إِنَّ يَـوْمَ ٱلْفَصِّـلِ كَانَ مِيقَاتًا ۞ يَـوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ

فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿ وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتَ أَبِوَبَا ﴿ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۞ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۞ لِلطَّغِينَ

أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴾



إِذْ نَادَكُ رَبُّهُ وِبَٱلْوَادِ ٱلْمُقَدُّسِ طُوًى ﴿ آذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿ فَـقُـلْ هَـل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَـزَكَّىٰ ﴿ وَأَهْدِيـَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَحْشَىٰ ﴿ فَارَىٰهُ ٱلْأَيَـةَ ٱلْكُـبْرَكِ ﴿ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَـىٰ ﴿ فَحَـشَرَ فَنَادَكِ ﴿ إِنَّ فَقَالَ أَنَا ۚ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ فَالَّاخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْأَخِرَةِ وَٱلْأُولَيْ هِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى ﴿ وَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ بَنَنهَا رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّهُا ﴿ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَنْهَا ﴿ وَأَغْرَجَ ضُحَنْهَا ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰ لِكَ دَحَنْهَا ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَنْهَا ﴿ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلْهَا ﴿ مَتَلَعَا لَّكُمْ وَلِأَنْعَلْمِكُمْ ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَكْ ﷺ يَـوْمَ يَـتَذَكَّـرُ ٱلْإِنسَنْ مَا سَعَـىٰ ﴿ وَبُرِّزَتِٱلْجَحِيـمُ لِمَن يَرَكِ ﴿ فَالَّمَّا مَن طَغَيْ ﴿ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَكُ رَبِّ وَأَمَّا مَنْ خَافَمَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَكُ ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَنَّـةَ هِيَ ٱلْمَأْوَكِ ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّـانَ مُرْسَلِهَا ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَ نِهَا آهِ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَدْهَا ۚ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَنْهَا ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَنْهَا ﴿

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ عَبَسَ وَتَـوَلَّنَيْ إِنَّ جَاءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَـزَّكَّنَّ ﴾ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَكَ ۞ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ ۞ فَأَنتَ لَهُ تَصَدُّ كَ ۞ وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّني ﴿ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ ﴿ وَهُوَ يَخْشَىٰ ﴿ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ﴿ كَلَّ إِنَّهَا تَذْكِرُهُ ١ فَهُن شَآءَ ذَكَرَهُ وَ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمُةٍ ، مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿ إِلَيْدِي سَفَرَةٍ ۞ كِرَامِ بَرَرَةٍ ۞ قُتلِلَ ٱلْإِنسَانُ مَ ٓ أَكْفَرَهُ و ١ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ و ١ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَه و فَقَدَّرَهُ و ١ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُ وَ ﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ وَأَقَّ بَرَهُ وَ ﴿ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُ وَ ﴿ كَارًا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ وَ إِنَّ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَ لِ إِلَىٰ طَعَامِهِ ﴿ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَاءَ صَبَا ﴿ ثُمَّ شَقَفْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ﴿ فَأَنَّا مَنْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿ ٢ وَزَيْتُونَا وَيَخْلَا ﴿ وَحَدَآبِقَ غُلْبَا ﴿ وَفَلَكِهَةً وَأَبِتًا ﴿ مَّتَلَعَا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ عَيْ فَإِذَا جَآءَتِ آلصَّآخَّةُ عَيْ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ عَيْ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿ لِكُلِّ آمْرِي مِّنْهُمْ يَوْمَبِدٍ شَأْنُ يُغْنِيهِ ﴿ وَجُوهُ يَوْمَبِدِ مُّسْفِرَةٌ ﴿ صَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿ وَوُجُوهُ يَـوْمَبِــدٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿ تَرْهَقُهَا قَـتَرَةٌ ﴿ أَوْلَتِبِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ﴿ الْ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتِ ﴿ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدرَتِ ﴿ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْعِسْسَارُ عُطِّلَتْ ﴾ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُحِّرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّهُ فُوسُ زُوِّجَـتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ وَهُ السِّلَتْ ﴿ إِنَّ إِنَّ ذَنْبِ قُتِلَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِ فَتْ ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿ فَلَا أُفْسِمُ بِٱلْخُنَّسِ ﴾ وَأَزْلِ فَتَا اللَّهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنَّسِ ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿ إِنَّهُ ۚ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمِ ﴿ فَي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ﴿ مُطَاعِ ثَمَّ أَمِينِ ﴿ وَمَا صَاحِبُكُ مِ بِمَجْنُونِ ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأَفْقِ ٱلْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَ نِ رَّجِيمِ ﴿ وَا فَأَيْنَ تَلْدَهَبُونَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَلَمِينَ ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ وَمَا تَسَاءُونَ إِلاَّ أَن يَـشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَـمِينَ ﴿ يَ







ٱلْإِ نسَلْنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَنْبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ - ﴿ فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُورًا ﴿ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ يَ إِنَّهُ ظَنَّ أَنِ لَن يَحُورَ ﴿ بَلَنْ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ - بَصِيرًا ﴿ فَالْآ أُقْسِمُ

بِ ٱلشَّفَةِ ﴿ وَٱلَّيْهِ وَمَا وَسَقَ ﴿ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَةَ ﴿ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًاعَن طَبَقِ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ١ ﴿ يَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ﴿ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ

إِلَّا ٱلَّـٰذِينَ ءَامَنُـواْ وَعَمِـلُـواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْـرُ عَيْرُ مَمْنُونِ ﴿ ١



قُعُودٌ ﴾ وَهُمْمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلاَّ أَن يُـؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١٠ ٱلَّذِي لَـهُ مُلَكُ

ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ١ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنْتِثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ

عَــذَابُ ٱلْحَرِيــقِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَـهُــمْ جَنَّكَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ ذَا لِكَ ٱلْفَوۡزُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴾ إِنَّهُ مُوَ يُبِّدِئُ وَيُعِيدُ ﴾ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ﴾ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ﴿ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴿ هَا مَلَ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ﴿ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكَدِيبِ ﴿ وَٱللَّهُ مِن

وَرَآبٍ هِم مِحَّيطُ اللهَ عَلَ هُوَ قُـرْءَانُ مَّجِيدٌ فِي لَوْحِ مَّحْفُوظ<sub>ٍ إ</sub>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ فَ وَمَآ أَدْرَ عَكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ فِ إِن كُلُّ
نَفْسِ لَمَّاعَلَيْهَا حَافِظُ فَ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَنُ مِمَّ خُلِقَ فَ خُلِقَ مِّن مَّآءِ
دَافِقِ فَي يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآبِبِ فِإِنَّهُ وَعَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرُ فَ
دَافِقِ فَي يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآبِبِ فِإِنَّهُ وَعَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرُ فَ
دَافِقِ فَي يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآبِبِ فِإِنَّهُ وَعَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرُ فَ
يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآبِرُ فَ فَمَا لَهُ مِن قُوةً وَلَا نَاصِرِ فَ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّحِع فَ
وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ فَي إِنَّهُ لَقُولُ فَصِلُ فَ وَمَا هُوَبِالْهَ زَلِ فَإِنَّهُمْ رُوَيْدًا فَ فَا لَكُفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُويَدًا فَي يَكُولُ فَصَلْ فَي وَمَا هُوبِالْهُمْ رُويَدًا فَي يَكِيدُونَ حَيْدُا فَي وَمَا هُوبِينَ أَمْهِلْهُمْ رُويَدًا فَي يَكِيدُونَ حَيْدًا فَي فَمَهِلِ الْكَفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُويَدًا فَي

#### بِسْمِ آللَّهِ آلرَّحْمَ نِ آلرَّحِيمِ

٩

سَبِّحِ ٱسْمَرَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّكَ ﴿ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَكَ ﴾ وَٱلَّذِى أَخْرَتُ أَخْرَتُ فَ سَنُقْرِئُكَ ﴾ وَٱلَّذِى أَخْرَتُ ﴿ الْمَرْعَى ﴿ فَحَمَلَهُ عَلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴿ وَسَنُقُرِئُكَ فَ لَا يَسَرُكُ فَ لَا يَسَلَى وَاللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ







بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ وَٱلشَّمْسِ وَضُحَنْهَا ۞ وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَنْهَا ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّنْهَا ۞ وَٱلَّيْـلِ إِذَا يَـغْشُنهَا ﴿ وَٱلسَّمَـآءِ وَمَا بَنَنْهَا ۞ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَنْهَا ﴿ وَنَهُ مِن وَمَا سَوَّهُ إِن فَأَلْهُ مَهَا فُجُورَهَا وَتَقُولِهَا ﴿ وَلَا مَا مَا مَا مَا مَا اللهِ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّلْهَا ﴿ وَقَدْ خَابَمَن دَسَّلْهَا ﴿ كَاذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَنْ هَا آ إِذِ ٱنْ الْمَعَثَ أَشْقَنْهَ اللهَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَا اللَّهِ وَسُلَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ عَلَيْهِ مُرَبُّهُ مِهِ مَا ذَنَّهِ هِمْ فَسَوَّلَهَا ﴿ وَلَا يَخَافُ عُقَّبَهَا ﴿

# 

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْكَيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴿ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّحَرَ وَٱلْأَنتَىٰ ﴾ وَٱلنَّه عَن وَصَدَّقَ مِآلُهُ المُسْنَىٰ ﴿ وَصَدَّعَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعَلِمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّه



#### مهدوب ووجدوعا بِار فاعتى في فاما اليبيدو والمهر في وَأَمَّا ٱلسَّابِلَ فَالَا تَنْهَرُ فِي وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ فِي الْمُؤْمِدُ الْفِيرُ فَي في فَوْلَا الْفِيرُ فِي الْفِيرُ فَي الْفِيرُ فَي الْفِيرُ فَي الْفِيرُ فَي الْفِيرُ فَي الْفِيرُ فَي الْفِيرُ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَى مَّ نَسْسَرَحْ لَكَ صَدَرَكَ فَي وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ أَنقَضَ ظَهْرَكَ فَي وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَي فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا فَي إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا فَي فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ فَي وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب فَي

#### يِّشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

وَآلَةِ مِن وَآلَزَيْتُ وَنِ فَ وَطُرِو سِينِينَ فَ وَهَدَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ فَي وَهَدَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ فَ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ فَ ثُمَّرَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ فَ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَلَهُ مَّأَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ فَي فَي إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَلَهُ مَّأَجْرُ عَيْرُ مَمْنُونِ فَي فَي إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَلَهُ مَا أَجْرُ عَيْرُ مَمْنُونِ فَي فَي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

## ٩

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

آفراً بِاسْمِرَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ حَلَقَ آلِانسَنَ مِنْ عَلَى إِنَّا لَهُ مَا الْمُنْ مَنْ عَلَمْ ﴿ كَالَّا إِنَّ الْمُنْ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿ كَالَّا إِنَّ الْمُنْ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿ كَلَّا إِنَّ الْمُنْ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿ كَالَّا إِنَّ الْمُنْ مَا لَمُ يَعْلَمُ ﴿ كَالَّا إِنَّ الْمُنْ مَا لَمُ يَعْلَمُ ﴿ كَالَا إِنَّ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْكُولُكُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُلُكُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْكُلُكُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُلُكُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ



جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّىٰتُعَدِّنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدُاۚ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْـهُۚ ذَا لِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّـهُۥ ١ ٤ بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ إِذَا زُلِّ نِ لَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْ زَالَهَا ﴿ وَأَخْرَجَ تِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿ وَقَالَ ٱلَّإِنسَنِ مَا لَهَا ﴾ يَوْمَبِدِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿ يَوْمَبِدِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْاْ أَعْمَالُهُمْ ﴿ فَهُ فَمَن يَعْمَلُ مِثَّقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَـــرَهُ، ﴿ وَمَـن يَعْمَــل مِـثَّـقَــالَ ذَرَّةِ شَـــرًّا يـَـــرَهُ، ﴿ ٩ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ وَٱلْعَلَدِينَتِ ضَبَّحًا ﴾ فَٱلْمُورِينَتِ قَدْحًا ﴾ فَٱلْمُغِيرَاتِ صُبَّحًا ﴾ فَأَثُرْنَ بِهِ نَـقْعُ اللهِ فَـوَسَطْنَ بِهِ جَمْعً اللهِ إِنَّ ٱلَّإِ نَسُنَ لِرَبِّهِ لَكَنُودُ ١٠ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ١٠ وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ١٠ أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَمَا فِي ٱلْقُبُورِ ١





## شِيُّوْكُوُّ الْهُنَّامِّةِ بِسَّمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَكِيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيلِ ﴿ أَلَمْ يَجْعَلَ كَيْدَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ المَّالِكِ ف فِي تَـضْلِيـلِ ﴿ وَأَرْسَـلَ عَلَيْهِمْ طَـيْرًا أَبَـابِيـلَ ﴿ تَرْمِيهِم بِحِجَـارَةِ مِّن سِجِيـلِ ۞ فَجَعَلَـهُمْ كَعَصْفِمَ أَحُـولٍ ﴿ ﴾ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِيلِ ۞ فَجَعَلَـهُمْ كَعَصْفِمَ أَحُـولٍ ﴿ ۞



ارء يت السدى يستسدي يستسدي و المسكرين المسكرة المسكرين المسكرين المسكرين المساعدون المساعدو

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ إنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْشُ وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴿

إِتَّ شَانِعَ كَ هُ وَٱلْأَبِّ تَ رُ ۞



## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَّتَ يَـدَآ أَبِى لَهَبِ وَتَبَّ هُمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَبَّ مَالُهُ وَمَا كَا مَالُهُ وَمَا كَ سَيَصَلَىٰ نَـارًا ذَاتَ لَهَبِ هَ وَآمْرَأَتُهُ وَمَا حَمَّالُهُ مِّن مَّسَدِ هَا حَبَّلٌ مِّن مَّسَدٍ هَا حَبَّلً مِّن مَّسَدٍ هَا عَبَالَ مِن مَّسَدٍ هَا حَبَيْلًا مُتِن مَّسَدٍ هَا حَبَيْلًا مُتِن مَّسَدٍ هَا حَبَيْلًا مُتِن مَّسَدٍ هَا حَبَيْلًا مُتَالِقًا مَا عَالَى وَالْمَالُ مِنْ مَّسَدِ هَا عَالَى مَا لَا عَالَى اللّهُ مِن مَّسَدٍ هَا عَالَى اللّهُ مِن مَّسَدِ هَا عَالَى اللّهُ مِن مَّسَدُ مِن مَّالَى اللّهُ مِن مَّسَدِ هَا عَالَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن مَّسَدِ هَا عَالَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ مَا عَنْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ



اللَّهُمُّ ارْحَمْني بالقُرْءَان وَاحْعَلَهُ لي إمَامًا وَتُورًا وَهُدَّى وَرَحْمَةً اللَّهُمُّ ذَكّرني منه مَا نَسيتُ وَعَلَّمْنِي مِنْهُ مَا حَهِلْتُ وَارِّزُفْنِي تَلاَوَتُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبًّ الْعَالَمِينَ \* اللَّهُمَّ أَصْلُحْ لي ديني الَّذي هُوَ عَصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلُحْ لِي دُنِّيايَ الَّتِي فيهَا مَعَاشي وَأُصْلِحٌ لِي الحرَتي الَّتي فيهَا مَعَادي وَاجْعَل الحَيَاةُ زِيَادَةً لي في كُلُّ حَيْرِ وَاجْعَل المَوْتَ رَاحَةً لي مِن كُلُّ شَرٌّ \* اللَّهُمُّ اجْعَل حَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلي خَوَاتَمَهُ وَخَيْرَ آيَامي يَوْمَ ٱلْقَاكَ فيه \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عيشَةٌ هَنيَّةٌ وَميتَةٌ سَويَّةٌ وَمَرَدًّا غَيْرَ مُحْزي وَلاَ فَاضح \* اللُّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَسْأَلَة وَحَيْرَ الدُّعَاء وَحَيْرَ النَّجَاحِ وَحَيْرَ الْعَلْم وَخَيْرَ الْعَمَل وَخَيْرَ الثُّوَابِ وَحَيْرَ الْحَيَاة وَحَيْرَ الْمَمَات وَثَبَّتْني وَثَقَّلْ مَوَازيني وَحَقَّقْ إيمَاني وَارْفَعْ دَرَجَتي وَتَقَبَّلْ صَلاَتِي وَاغْفِرْ خَطِيفَاتِي وَأَسْأَلُكَ العُلاَ مِنَ الجُنَّة \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوحِبَات رَحْمَتكَ وَعَزَاتُمَ مَعْفُرَتَكَ وَالسَّلاَمَةَ مِن كُلِّ إِنُّم وَالْغَنيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٌّ وَالْفَوْزُ بِالْجَنَّة وَالنَّحَاةَ مِنَ النَّارِ \* اللَّهُمَّ أَحْسَنٌ عَاقَبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلُّهَا وَأَجَرْنَا مِنْ حَزِّي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ اللَّهُمَّ اقْسَمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تُحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَمَنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلّغُنَا بِهَا جَنّتُكَ وَمَنَ الْيَقِينَ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَا بأَسْمَاعِنَا وَأَيْصَارِنَا وَقُوَّتَنَا مَا أَخْيَتُنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مَنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلاَ تَجْعَلْ مُصيبَتَنَا في ديننَا وَلاَ تَجْعَل الدُّنْيَا أَكُبُرَ هَمُّنَا وَلاَ مَبْلَغَ عَلْمَنَا وَلاَ تُسلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا \* اللَّهُمَّ لاَ تَدَعُ لَنَا ذُنْبًا إِلاَّ غَفَرْتُهُ وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّحْتُهُ وَلاَ دَيْنَا إِلاَّ قَضَيْتُهُ وَلاَ حَاجَةً من حَوَائح الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ إِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ \* رَبَّنَا آتنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَة حَسَنَةُ وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبَيُّنَا مُحَمَّد وَعَلَى آله وَأَصْحَابِهِ الأَحْيَارِ وَسَلَّمَ تَسْليمًا كَثِيرًا

|       | tı       | <b>44</b> A |       | t        |    |       | - 71 · tr |   |
|-------|----------|-------------|-------|----------|----|-------|-----------|---|
| مكية  | الزمر    | ٣٩          | مكية  | طـه      | ۲. | مكية  | الفاتحة   | ١ |
| مكية  | غافر     | ٤٠          | مكية  | الأنبياء | ۲۱ | مدنية | البقرة    | 1 |
| مكية  | فصلت     | ٤١          | مدنية | الحج     | 77 | مدنية | آل عمران  | ۲ |
| مكية  | الشورى   | ٤٢          | مكية  | المؤمنون | 74 | مدنية | النساء    | 3 |
| مكية  | الزخرف   | ٤٣          | مدنية | النور    | 7  | مدنية | المائدة   | ( |
| مكية  | الدخان   | ٤٤          | مكية  | الفرقان  | 70 | مكية  | الأنعام   |   |
| مكية  | الجاثية  | ٤٥          | مكية  | الشعراء  | 77 | مكية  | الأعراف   | , |
| مكية  | الأحقاف  | ٤٦          | مكية  | النمل    | ** | مدنية | الأنفال   | , |
| مدنية | محمد     | ٤٧          | مكية  | القصص    | 7. | مدنية | التوبة    |   |
| مدنية | الفتح    | ٤٨          | مكية  | العنكبوت | 79 | مكية  | يونس      | ١ |
| مدنية | الحجرات  | ٤٩          | مكية  | الروم    | ٣. | مكية  | هود       | ١ |
| مكية  | ق        | ٥٠          | مكية  | لقهان    | ٣١ | مكية  | يوسف      | ١ |
| مكية  | الذاريات | ٥١          | مكية  | السجدة   | ٣٢ | مدنية | الرعد     | ١ |
| مكية  | الطور    | ٥٢          | مدنية | الأحزاب  | ٣٣ | مكية  | إبراهيم   | ١ |
| مكية  | النجم    | ٥٣          | مكية  | سبأ      | 45 | مكية  | الحجر     | ١ |
| مكية  | القمر    | ٥٤          | مكية  | فاطر     | 40 | مكية  | النحل     | ١ |
| مدنية | الرحمن   | 00          | مكية  | يس       | 47 | مكية  | الإسراء   | • |
| مكية  | الواقعة  | ٥٦          | مكية  | الصافات  | ٣٧ | مكية  | الكهف     | 1 |
| مدنية | الحديد   | ٥٧          | مكية  | ص        | ٣٨ | مكية  | مريم      | ١ |

| مكية  | العلق    | 97    | مكية | المرسلات | ٧٧  | مدنية | المجادلة  | ٥٨  |
|-------|----------|-------|------|----------|-----|-------|-----------|-----|
| مكية  | القدر    | 97    | مكية | النبأ    | ٧٨  | مدنية | الحشر     | 09  |
| مدنية | البينة   | 9.۸   | مكية | النازعات | ٧٩  | مدنية | المتحنة   | ٦,  |
| مدنية | الزلزلة  | 99    | مكية | عبس      | ۸٠  | مدنية | الصف      | 71  |
| مكية  | العاديات | 1     | مكية | التكوير  | ۸١  | مدنية | الجمعة    | ٦٢  |
| مكية  | القارعة  | 1.1   | مكية | الانفطار | ۸۲  | مدنية | المنافقون | ٦٢  |
| مكية  | التكاثر  | 1.4   | مكية | المطففين | ۸۳  | مدنية | التغابن   | 7 8 |
| مكية  | العصر    | ١٠٣   | مكية | الانشقاق | ٨٤  | مدنية | الطلاق    | ٦٥  |
| مكية  | الهمزة   | ١٠٤   | مكية | البروج   | ٨٥  | مدنية | التحريم   | ٦.  |
| مكية  | الفيل    | 1.0   | مكية | الطارق   | ٨٦  | مكية  | الملك     | 71  |
| مكية  | قريش     | ١٠٦   | مكية | الأعلى   | ۸٧  | مكية  | القلم     | 7/  |
| مكية  | الماعون  | 1.4   | مكية | الغاشية  | ۸۸  | مكية  | الحاقة    | 71  |
| مكية  | الكوثر   | ١٠٨   | مكية | الفجر    | ۸۹  | مكية  | المعارج   | ٧   |
| مكية  | الكافرون | 1 • 9 | مكية | البلد    | ۹.  | مكية  | نوح       | ٧   |
| مدنية | النصر    | 11.   | مكية | الشمس    | 91  | مكية  | الجن      | ٧,  |
| مكية  | المسد    | 111   | مكية | الليل    | 97  | مكية  | المزمل    | ٧١  |
| مكية  | الإخلاص  | ١١٢   | مكية | الضحى    | 94  | مكية  | المدثر    | ٧   |
| مكية  | الفلق    | ١١٣   | مكية | الشرح    | 9 8 | مكية  | القيامة   | ٧   |
| مكية  | الناس    | ۱۱٤   | مكية | التين    | 90  | مدنية | الإنسان   | ۸,  |

| تنوين 🔃    | ا إدغام  |
|------------|----------|
| 📕 مد جائز  | ا إقالاب |
| 🔃 مد لازم  | 📘 إظهار  |
| 📕 مد واجب  | 🔃 قلقلة  |
| 🔃 مد طبيعي | اخفاء    |

